#### سلسلة الكتب النادرة

(4)

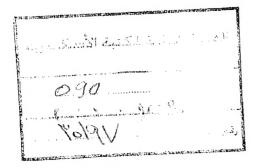

# نـوادر الكـتـب

غريبُهـا وطريفُهـا



محمد خير يوسف

۹۸. يوسف، مجمد خير.

۹۸۰ي نوادر الکتب: غریبها وطریفها/ محمد خیر یوسف. ـط ۰۱ـ الریاض: مکتبة العبیکان، ۱٤۱٤هـ/ ۱۹۹٤م.

. . . ص ؛ ۲۶ سم

ردمك ۸ \_ ۲۰ \_ ۲۰ \_ ۲۰ \_ ۹۹۲۰

١. الكتب عرض وتحليل. ٢. الغرائب والعجائب.

أ. العنوان.

رقم الإيداع: ١٤/١٧١١ م

ردمك ٨ \_ ٢٠ \_ ٢٠ \_ ٢٩٦٠

الطبعة الأولى ١٤١٥هـ/١٩٩٤م حقوق الطبع محفوظة

الناشر مكتبة العبيكان الرياض ـ العليا ـ طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة ص. ب ۲۲۸۰۷ الرمز ۱۱۵۹۵ هاتف ۲۲۵۶۲۲ فاكس ۲۵۰۱۲۹ ربم الا تعرف أن هناك شخصاً أخر مشهوراً يقال له «سيبويه»!

لكن شهرته تعود إلى أنه من أشهر «عقلاء المجانين»، الذي استفاضت أخباره مع الأمراء والوزراء والعلماء في مصر، في القرن الرابع الهجري.

وقد انبرى المؤرخ المعروف «ابن زولاق» لتأليف كتاب في حياته وأخباره، نظراً لأن الكُتَّاب لم يشيروا إليه من بين ما كتبوا في «عقلاء المجانين»، وكان هو معاصراً له . . وسمى كتابه : «أخبار سيبويه المصري».

والعجيب أن هذا «العاقل - المجنون» كان من كبار أهل العلم واللغة . وقد لقب بد «سيبويه» لاستحقاقه ذلك عن جدارة! كما كان حافظاً للقرآن الكريم، عارفاً بغريبه وأحكامه، وعالماً بالحديث وغريبه ومعانيه، وبالرواة! لكنه كان معتزلياً متعصباً!

وقد ذُكر أنه أصيب بالجنون ؛ لأنه شرب دواء معيناً!

وذكرت زوجته أنه إنها كان يهيج إذا لم يأكل اللحم، فإذا أكل شيئاً دسماً سكن!

وأترك القارئ مع طائفة من أخباره، في أول كتاب يعرض في هذا الكتاب . . .

• وإذا كان من نصيب هذا الكتاب عرضُ بعض الكتب النادرة في موضوعها لكُتَّاب معاصرين، فإنني ما كنت أتصوَّر، بل لم يكن يخطر لي على بال، أن أرى كتاباً بعنوان «أدب الجن»!

وهل للجن أدب ظاهر للإنسان؟ وهل أدبهم الظاهر لنا مثل أدبهم بين بعضهم البعض؟ وكيف يُعرف؟ وكيف يكون؟

هـذا ما تصدى له كاتب معاصر، فأجاب على بعض تلك الأسئلة، وانتصر لرأي من قال إن للجن شعراً؛ لأنه قد قال به أئمة كبار، أمثال ابن كثير، وابن الجوزي، وابن قيم الجوزية ـ رحمهم الله.

وقد بدأ بآيات من القرآن الكريم تذكر الجان، ثم أحاديث شريفة مخرَّجة فيهم، ثم خصص بقية الفصول لقصص الجن وأشعارهم، وما جرى معهم في العصر الجاهلي، فصدر الإسلام، ثم في العصر الأموي، وأخيراً العصر العباسي.

وقد كنت زاهداً في ذكر مثل هذه الأمور . . إلا أن غرابة العنوان ، بل غرابة موضوعه ، أملى على اختيار فقرات منه ، تسلية للقارئ .

وقد تبيّن أن للكاتب «محمد عبد الرحيم» كتباً أخرى غريبة في بابها، مثل «قصص وأخبار من رأى سيد الأبرار عليه في المنام»، و «المصلوبون في التاريخ» . . !

• ويأتي شيخ كبير، يقلب دفاتر الزمن، ويدوِّن في أوراقه ما يعثر عليه من كلام حسن، ووعظ طيب، وحكمة جليلة، وخبر نادر، وحكاية غريبة، وطرفة فيها عَبْرة، ويصدر ما جمعه في كتاب يسميه: « الإرشاد في طلب الرشاد».

وقد انتقينا منه ما كان أكثر ملاءمة وفائدة.

فقد تنزعج - أيها القارئ العزيز - عندما تتقاذفك ألسنة الناس من هنا وهناك، ولا تملك سلطة إسكاتهم . . وستعرف أن هناك من الأنبياء - عليهم

الصلاة والسلام ـ من دعا ربَّه أن يكفَّ عنه ألسنة الناس، فأوحى إليه: هذا ما لم أجعله لنفسي، فكيف أجعله لك؟!

وعندما قيل لرجل أراد أن يطلق زوجته: ما يسوؤك منها؟ قال: العاقل لا يهتك ستر زوجته. ولما طلقها قيل له: لِمَ طلقتها؟ قال: ما لي وللكلام فيمن صارت أجنبية عني؟

و «إذا أردت أن تعرف من أين حصَّل الرجلُ المالَ، فانظر في أي شيء ينفقه»!

وهكذا تتوالى عليك أقوال وأخبار جميلة مفيدة.

ولكن . . ليست العبرة بكثرة الحِكَم والعِبَر، بقدر ما يُطلب أن يكون هناك احتكام إلى الحق، وعبرة مما مضى، ومما يقال .

• ثم يأتي كاتب آخر معاصر، فيجمع أخبار الأطفال وحكاياتهم وطرائفهم ونوادرهم من كتب التراث الإسلامي المطبوعة والمخطوطة، ويسمي مجموعه هذا: «الأطفال في التراث العربي». فيذكر ما ورد في الأطفال المجاهدين، والأطفال العلماء، والأطفال الحُقّاظ، ثم الأذكياء والشعراء المخ. . . . إلخ.

ويورد مشلاً قول الأصمعي : قلت لغلام حَدَث السن من أولاد العرب: أيسرُّك أن يكون لك مائة ألف درهم وأنك أحمق ؟ قال : لا والله . قلت : ولِمَ ؟ قال : أخاف أن يجني عليَّ حمقي جناية تُذهب مالي ويُبقي على حمقى !

وقال بعض المعلِّمين : حضرتُ لتعليم «المعتز» وهو صغير، فقلت له : بأي شيء نبدأ ؟ قال : بالانصراف !

• وهذا كاتب من القرن السادس الهجري، مكي الأصل، مغربي المنشأ، ووفاته بحهاة . . كان واعظاً ، متكلهاً ، شاعراً ، ناثراً . تجوّل صغيراً في البلاد لطلب العلم ، ودخل أكثر الأمصار . . يلفت انتباهه أخبار طائفة من الأولاد النجباء الأذكياء ، فيخصص كتاباً لهذا الموضوع يسميه : «أنباء نجباء الأبناء» . يودع فيه أخبار من اشتهر منهم بعلو الهمّة ونور البصيرة . . ممن رشح نفسه للملك أو الرئاسة ، أو نطق ببليغ الحكمة ، أو صاغ بديع الشّعر، أو جاد بهاله ونفسه ، أو قاد الكتائب والجيوش ، أو أخلص لله الطاعة ، أو تخصص بحسن الزهادة .

وستقرأ طائفة من أخبار هؤلاء الأولاد النجباء . . لكاتبها ابن ظفر الصقلي .

• وكانت مطبعة الجوائب في الآستانة (إستانبول)، قد جمعت سبع عشرة رسالة، بينها كتب ورسائل نادرة، وأصدرت هذا المجموع في كتاب سنة ٢٠٣١ هـ بعنوان: «التحفة البهيّة والطُّرفة الشهية». وقد اخترت فقرات مناسبة من خمس رسائل منها، بينها «رسالة عبد الواسع في المعاتبة» التي يظهر فيها أنه ابتُلي بأصحاب شيمتُهم الغدر، فيقول شعراً منه:

لأن ودادَ أكث رهم هباءُ له، ونصيبنا منه الرياءُ وهاذا يا أخي بئس الجزاء مللت الناسَ كلهُم اضطراراً وكم من صاحب أصفي ودادي وأرعى عهددة ويضيع حقي

• ونعرِّج على متأدب مصري أعمى ظريف، يُعرف بـ «حسن الآلاتي»، يؤلف كتاباً عجيباً، يقع في ثلاثة أجزاء، وقد رأيت منه الجزء الأول فقط،

الـذي صـدر عـام ١٣٠٧هـ، وهـو بعنوان: «ترويح النفـوس ومضحك العبوس».

وللقارئ أن يتجول في بعض ما استطعتُ أن أنقله إلى هذا الكتاب؛ على أنني لن أَدَعَهُ حتى أُطلعه على ما وجدته مكتوباً على الغلاف الداخلي من الكتاب، ويبدو أنه بقلم مالكه، أو أحد مستعيريه، الذي أبدى رأيه في هذا الكتاب بعد أن انتهى من قراءته، فكتب في «السجل الذهبي» لهذا الكتاب بفصحى مشوبة بالعامية ـ ما يلى:

#### « فائدة للكسل »

هذا الكتاب يُقرأ عند النوم وعند الصباح، ويكون البخور فول مدمّس، ويكون موضوع في إناء من ذهب، مثل صينية قلل أو حلة، ويوكل الفول قضا، وينام بعد ذلك، يرى في منامه ما لا يراه العاشقون، ويلتفُّ ببطانية خضراء، ويوضع على وجهه هذا الكتاب. وفي الصباح يقرأ الكتاب، ويأكل الفول قضا كها قلنا سابقاً، وينام إلى الظهر، ويتغدى فول سوداني بقشره، ولا يرى منه شيء، ويكون وجهه إلى الحائط، ويكون في محل لا يسع بقشره، ولا يرى منه التي موجود على الكرة الأرضية. وهذا كله يجلب الكسل. عجرّبة، وعلى الله الاتكال!!

• ثم نمضي إلى كاتب مغربي عاش في أواخر العصر العثماني، يعرف به "عبد الصمد كنون"، فنفتح "جرابه" لنطلع من خلاله على أشتات العلوم والآداب . . ويفصح في مقدمته عن شوقه لتأليف كتاب في مثل هذا الموضوع فيقول : "طالما تشوقت النفس لجمع ما كان عندي في كُناش الطلب، وما هو مستطربه أيام الأخذ عن الشيوخ من فوائد العلم والأدب، وما حصلتُه

من مسائل متفرقة في فنون شتى، يعسرُ الوقوف عليها، ولا تُدرك بإلى وحتى. فرأيتُ كتاب «الكشكول» الحاوي لفوائد من علمي المنقول والمعقول، الذي اعتنى بتأليفه وجمعه وتصنيفه وصنعه العالم المحقق بهاء الدين العاملي، فألفيته طبق المراد، وممثلاً لما استقرَّ في الفؤاد، مما وقع عليه التصميم سابقاً، وتعلقت الرغبةُ بإبرازه إلى الوجود لاحقاً؛ فقويَ عزمي حينئذ على جمع ما كتبتُه، وما حرصتُ عليه وقيدتُه، على اختلاف أنواعه وتباين أوضاعه، من تحريرات فقهية، وفوائد حديثية، ونكت عربية، ومسائل كلامية، ونقول تاريخية، ولطائف أدبية، ومختارات شعرية، إلى غير ومسائل كلامية، ونقول تاريخية، ولطائف أدبية، ومختارات شعرية، إلى غير فلك مما يأخذ بالألباب، وقلما يُعشر عليه مجموعاً في كتاب، وسميته: «الجراب الجامع لأشتات العلوم والآداب».

• وعشرت على قطعة من كتاب «جمع الجواهر في المملح والنوادر» للحُصري. وهو أديب نقّادة معروف، من أهل القيروان. وله شعر فيه رقّة. وهو ابن خالة الشاعر أبي الحسن الحصري ناظم «ياليل الصب».

وكتابه الذي نحن بصدده مختارات أدبية، ومُلح وطرائف تاريخية واجتماعية وشعبية، استطاع مؤلفه أن ينظمها في سماط جميل .. يقول في خاتمته بعد أن قدمها رائقة، على مائدة شهية : «. . . وجعلتُه كالمسامر الذكي، والمنادر اللوذعي، الذي إذا هزل عزف، وإذا جدَّرمز، فأمضي بك في العجائب المضحكة، والغرائب المونقة. ثم أصلها ولا أفصلها، من تعلُّق بأخبار ظريفة، وأشعار شريفة. وقد خفت أن أكلفك نَصَباً، وأحملك تعباً، فقطعتُ إذ الزيادة في الجدود نقصان في المحدود. وربَّ ربح أدى إلى خسران، وزيادة أفضت إلى نقصان. فنعوذ بالله ونستغفره مما جرى به اللسان . . ».

- ثم نعرض مقتطفات من كتاب «الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة» لابن سهاك الغرناطي، من القرن الشامن الهجري. وقد قصد المؤلف من مجموع هذه الأخبار والطرائف والمواعظ، تقديم مادة لتثقيف المتأدبين من الأمراء وأبناء السلاطين . . يقول : « . . فجمعتُ في هذا المرسوم من نكت أخبارهم الغريبة ، ونوادرهم العجيبة ، وتوقيعاتهم المختصرة القريبة ، ما ربها يستحسنُ مسموعُه ، ويندر في كل كتاب وقوعه . أضفتُ كل شكل منها إلى شكله ، وضممتُ الفرع إلى أصله ، ضمَّنتُه منها كل حكاية لطيفة ، وحَليتُه بكل طريفة ، فاجتمع منها زهرات يانعة ، لفنون الأخبار جامعة . . » .
- ونلتقي مرة أخرى بابن ظفر الصقلي ليقدم لنا كتاباً آخر من كتبه النادرة، وهو «سلوان المطاع في عدوان الأتباع»، الذي يعد من كتب علم الاجتماع السياسي. ففيه سردُ الحكايات، وإيراد الحِكَم والوصايا والإرشادات مما يناسب سياسة الملوك، وينتفع به القادة والرؤساء. وقد ألفه ابن ظفر سنة (٤٥٥ هـ) للقائد الصقلي أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم علي القرشي. وفيه خمس سلوانات طويلة.

ولهذا الكاتب كتب أخرى غريبة ، منها: «معاقبة الجريء على معاقبة البريء»، و «ملح اللغة: فيها اتفق لفظه واختلف معناه»، و «الإشارة إلى علم العبارة».

● ولا بد من المرور بـ «مكتبة» الجلال السيوطي . . الـذي لم يدع علماً إلا وكتب فيه . . وماذا عسى أن يكون نصيبنا منه في هذا الكتاب ؟

لقد لفت نظره سلوك اجتهاعي خطير في المجتمع . . تشترك فيه فئات كثيرة من المجتمع . .

إنه «الذوق»!

الذوق بنافريه: السليم واللئيم . . يعني قلة الذوق وتوفره . . بين العاقل والأحمق . . من المسؤولين ، وعند عامة الشعب! حتى الشحاذون يوجد بينهم صاحب ذوق وعديمه!

فصاحب الذوق: قليل السؤال، كثير الاحتمال، يرضى بالقوت، حتى لا يصير محقوت . . عفيف النفس نظيف، لا يسأل الناس أكثر من رغيف! وقليل الذوق فيهم: ثقيل الدم لحوح . . يحلف أنه ما فطر . . ويقول إنه بات بلا عَشاء . . يسأل وعنده ما يكفيه ويزيد، فكأنه من نار جهنم يستزيد . . ما تكفيه كافية، فلا شفاه الله بعافية!

. . وعلى هذا يعمد إلى تأليف مقامة طويلة بعنوان : «صاحبُ الذوق السليم ومسلوبُ الذوق اللئيم» . . يخلط فيها العامية بالفصحى .

وقد صدرت هذه المقامة مستقلة ، ولم تردبين مقاماته التي سبق أن صدرت في مجلدين .

- ثم نلتقي بطبيب عصري متخصص، فيجمع الطرائف القديمة والحديثة مما يخص الطب والأطباء والمرضى والمستشفيات، ويسميه: «طرائف الأطباء». ويوزع طرائفه هذه على الأطباء المتخصصين، فهناك طرائف مع أطباء المفاصل والعظام، وأخرى مع طبيبات الأمراض النسائية والتوليد، ثم مع أطباء العيون، فأطباء الأسنان، ثم أطباء الأطفال، فأطباء الأذن، ثم الجرّاحين، وطرائف أخرى مع طلبة الطب، والمراجعين . . !
- ولا تتعجب إذا فاجأك العالم المتبحّر ابن قيم الجوزية بكتاب عنوانه «الفراسة»، على أن موضوعه الفقه الإسلامي!!

نعم! إنه كتاب متخصص في الدعاوى القضائية والأدلة الجنائية، وهو بأب فريد، لم أر من خصَّه بمؤلَّف مستقل سوى هذا الإمام الجليل.

وكان سبب إقدامه على تأليف هذا الكتاب، هو أنه عندما سُئل عن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالأمارات، ولا يقف على مجرد ظواهر البينات والأحوال . . فهل ذلك صواب أم خطأ ؟

قال: فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع، جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقًا كثيراً وأقام باطلاً كبيراً، وإن توسّع وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع الظلم والفساد.

وإني إذ ألفت النظر إلى أهمية هذا الكتاب للقضاة والمتخصصين، فإنني أذكر أن ما أوردته هنا، إنها هو أحداث ووقائع وقعت مع بعض القضاة، مما يناسب الكتاب.

ويأتي اللبابيدي الدمشقي، فيصنف كتاباً غريباً في «لطائف اللغة» . . ويقول إنه ذكر مفردات لطيفة المعاني دقيقة المباني، يظهر فضلها وحلاوتها في التراكيب عند وضعها في المناسبات وأكمل المسانيد . . لكونها ألفاظاً منسوجة على منوال عجيب، وآثاراً أُسديت تُحمتها في صنع بديع غريب.

فستعرف مثلاً أن للعين عيوباً كثيرة، ولكل عيب من هذه العيوب اسم في اللغة العربية. فإذا كانت ضيقة عُرفت باسم معين، فإن كانت غائرة مع الضيق كان لها اسم آخر، وإذا انقلب الجفن، أو استرخى، أو نظر بمؤخر عينه، أو صار كأنه ينظر إلى أنفه . . الخ . كل هذه لها أسهاء معينة .

• ثم إن لنا جولةً أخرى في هذا الكتاب مع الثعالبي، الذي كان يخيط جلود الثعالب فنسب إلى صناعته، ثم اشتغل بالأدب والتاريخ فنبغ، وصنف الكتب الكثيرة الممتعة.

نلتقي في هذه المرة مع كتابه «لطائف المعارف»، الذي جمع فيه معلومات طريفة، يصعب على متخصص جمعها إلا بالنظر في كتب متفرقة.

فهو يذكر لنا من الموافقات \_ مشلاً \_ أن أعرق الأكاسرة في الملك \_ وهو شيرويه \_ قتل أباه أبرويز، واستولى على ملكه، فلم يعش بعده إلا ستة أشهر!

وأعرق الخلفاء في الخلافة المنتصر، قتل أباه المتوكل، واستولى على الخلافة، فلم يعش بعده إلا ستة أشهر!!

ثم يذكر أعرق الأشراف في العمى، وأعرق الناس في القتل، وأعرقهم في الغدر، وأعرقهم في الشِّعر.

وهو يضع أيدينا على أمر عجيب! عندما يذكر أن بغداد العاصمة الكبرى للخلفاء لم يمت بها خليفة!!

● ويختار العالم المؤرخ ابن طولون الصالحي أحداثاً معينة من التاريخ، تتميَّز بالغرابة، وعدم التكرار غالباً. أو أن فيها عبرة وعظة بالغة، وكان لها أثر كبير وصدى واسع في ذلك الوقت، لتميُّزها، ولما صاحبها من عجائب! ويسمى كتابه هذا: «اللمعات البرقية في النكت التاريخية».

والنكتة: هي الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس.

وأحمد الله تعالى الذي وفقني لتحقيق هذا الكتاب النفيس، بعد الاطلاع عليه وعرض فقرات منه في هذا الكتاب.

وإذا كانت كتب «الأوائل» غريبة في بابها أصلاً، فقد كان لا بد من اختيار فقرات فريدة منها، غير ما هو معروف ومتداول بين المثقفين. وقد اخترنا من بينها كتاب: «محاسن الوسائل في معرفة الأوائل» لفقيه، محدّث، عالم، كثير الطواف، محب للأسفار. وكان من نبهاء الطلبة وفضلاء الشباب. إنه محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي المتوفى سنة ٢٦٨هـ.

وقد عدَّ المؤلف علم «الأوائل» أحد العلوم الإسلامية المهمة؛ لأنه يضطر صاحبه إلى متابعة الموضوعات، ومعرفة أوائل الأشياء. ولا شك في أن متتبع هذا العلم يلقى عناء كبيراً.

قال في مقدمته: وكنتُ ممن حُبِّب إليه مطالعةُ المصنفات، ومراجعة المجاميع والمؤلفات، من المختصرات والمطولات، في السنن والآثار، والآداب والأشعار والأمثال، والقصص المشهورة، والمواعظ والحكم المأثورة، وما هو داخل في مسمى العلوم من اللآلئ المنظومة والجواهر المنثورة، على اختلاف أنواعها، وائتلاف أوضاعها. وكان ذلك من صغري صناعتي، وتحصيل الكتب بضاعتي.

• ويطلع علينا قاض وأديب مصري حديث بكتاب جمع مواده في خمس عشرة سنة ، عندما كان قاضياً بدمياط . وإذا كان عنوانه لا يوحي بأنه نادر : «من أخلاق العلماء » ، فإن محتواه \_ في معظمه \_ جليل ونادر ، حيث يرصد «تصرفات» العلماء الأعلام . . هذه النخبة القيادية المربية الرائدة ، التي تعرف ماذا تقول حين تتكلم ، وماذا تقصد عندما تتصرف وتعمل .

والكاتب يركز على ما فيه درس وعبرة، مما يكون فيه أثر على الأجيال المسلمة، وبخاصة التي تهتم بالعلم وشؤون القضاء والدولة!

وقد مات مؤلفه «محمد سليمان عنّارة» بعد صدور كتابه هذا بسنتين: ١٣٥٥ هـ(١).

• أما أحمد سعيد الجيلاني، الذي كان موظفاً في الدائرة السنية بمصر، فقد صدر له كتاب منذ قرن كامل (١٣١٤هـ) سياه: «نديم الأديب» . . قسمه إلى عشرة أقسام، كل قسم عشر حكايات، وكل حكاية في موضوع . . ثم أبى إلا أن يذكر هذه الموضوعات العشرة في ثلاثة أبيات، ليثبت أنه شاعر وقد كان شاعراً، وله ديوان فقال:

(١) مواعظ (٢) آداب (٣) وتاريخ (٤) حكمة

(٦) تراجم قوم حيث يبدو حديثهم

تجدُّ صنعَ هـــذا الــدهــر من أعجب الصنع

(٥) فكاهات إن تُتلى تروق لدى السمع

(٧) غرام ويتلوه (٨) تراجهم نسوة (٩) عوائد (١٠) أشياء منوَّعةُ الوضع

رميت يا دهرُ كفّ المجد بالشلل وجيده بعد حُسنِ الحلي بالعطل وإني أَكِلُ حساب السلطان صلاح الدين إلى رب الساء. فقد مرَّ بي زمن وأنا أوازن بين حسنات ذلك السلطان في حروبه الصليبية، وبين سيئاته في تخريب المملكة الفاطمية. وهممت أن أتفرَّد للحكم وكتابة أسبابه، لولا أن الزمن مضى وانقضى، ولا حاجة بنا إلى نبش القبور»!! هذا ما قاله ذلك الكاتب في صلاح الدين الذي هدم الخلافة الفاطمية وأعاد الخلافة السُّنية! لقد قلتُ في أكثر من كتاب صدر لي . . إن العلم الحقيقي هو الذي يقود إلى تقوى الله ويؤدي إلى خشيته . . فلا يهولنَّك علم عالم، ولا يغرَّنك تبحُّره في العلم، وحفظه لقواعد ومتون، ما لم ترَ في فعله الإحلاص، وفي نشاطه الخير والبركة. ولا تعجب إذًا من فسق عالم وجرأته على فعله الإحلاص، وفي نشاطه الخير والبركة. ولا تعجب إذًا من فسق عالم وجرأته على

المعصية، وخيانته للأمانية . . ويغفر الله لمن اجتهد بإخلاص فأخطأ.

<sup>(</sup>١) وقد ملكتني حيرة وأنا أقرأ لهذا الكاتب، من حب للعلم والعلماء، والتفاني في مديجهم والثناء على أفعالهم ـ وهو إلى جانب علمه أحد أبناء علماء الأزهر، وكان يلبس لباس العلماء ـ ثم ما قاله عن السلطان الأيوبي صلاح الدين، البطل المجاهد، الذي خلص القدس من البراثن الصليبية الحاقدة . . حيث عاتبه، بل جاهر في هجائه؛ لأنه قضى على «الحضارة الفاطمية»!! يقول في كتابه هذا ص ٢٣٥ : «الشاعر عمارة اليمني سجل مرثبته المؤثرة البليغة في المفاخر الفاطمية، وقد كتبها بدمه الذي أهدره السلطان صلاح الدين فيها أهدره من دماء الأوفياء لتلك الدولة التي وفت للحضارة أعظم الوفاء، والقصيدة مشهورة، ومطلعها :

ويأتي بعد عرض هذه الكتب مختارات من نوادر متفرقة من الكتب والدوريات، ومعظمها من صحف ومجلات سيارة، كنتُ قد اهتممتُ بجمعها، في فترة زمنية محددة . . ثم انتهيت . فاخترتُ من بينها ما يناسب منهج الكتاب، وما يدل على الطرافة أو الإبداع، من الأمور الغريبة النادرة وفي كثير منها عِبَر ـ، وما يدلٌ على عجائب قدرة الله عزَّ وجل في هذا الكون . وقد حلَّيتُها ببعض الصور المناسبة ، وتركتُ النافر الشاذ .

وستعرف من خلال هذه المختارات عزيزي القارئ - أن هناك بغلاً - أكرمك الله - قد مُنح درجة دكتوراه فخرية من جامعة عريقة، بتوقيع أكبر المسؤولين فيها، وبشكل جاد لا مزاح فيه!!

بينها كاتب هذه السطور حصل على درجة الماجستير منذ عام ١٤٠٥هـ بدرجة تـ وهله للقبول في الـ دكتوراه في جميع الجامعات . . ولكنه حاول في جامعات عربية وإسلامية لتحصيلها مدة سبع سنوات ، فلم يفلح!

و يتوقع \_ بعد موازنة وترجيح \_ أن أُولى خطط الدكتوراه التي قدمها قد بيعت ! كها أن خطة أخرى له قد سُرقت . ولديه خطاب رسمي من الجامعة بهذه الإفادة ، من رئيس القسم !

وخطة ثالثة له، مع جميع الأوراق اللازمة لذلك، ورسالة الماجستير «الضخمة»، كلها قد ضاعت، بعد وصولها إلى القسم المخصص. ووصله أيضاً خطاب بهذا الشأن!!

وعندما حَصَّل أحد زم الآئه في الدراسة درجة الدكتوراه، وتعيَّن في إدارة الكلية التي تخرَّجا منها، ومن ثم أصبح وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي فيها، كان فرحه غامراً؛ لأنه كان صديقاً طيباً ومحباً، ويعرف قصة كفاحه من أجل هذه الدكتوراه.

لكن المسكين اصطدم بـ «لا مبالاة» غريبة، وعدم اهتمام، بل عدم الرد على طلبه أصلاً! ومن ثم عدم الاعتذار، بل حتى كلمة طيبة!!

وتمنى أن يكون محتفظاً بذكرياته الطيبة معه، ولم يتقدم إليه بشيء.

وقد تكون لدى صاحب هذه السطور ملف ضخم في مدة هذه السنوات، يصلح أن يكون كتاباً «أظرف» من هذا الذي بين يديك، يحكي قصة أليمة . . . هي عن مأساة التعليم في بلادنا العربية والإسلامية، وما هو عليه حاله الذي لا يحسده عليه أحد . . بل يُبكئ عليه بالدم بدل الدمع!

وأظنك تعرف \_ عزيزي القارئ \_ مناسبة ما ذكرته سابقاً . . ولك أن توازن بين المناسبة وما جرَّته من شجون .

ومعذرة إن مال بك خطُّ الكتاب إلى ما لا يؤنسك.

\* \* \*

ويأتي هذا الكتاب بعد كتابين آخرين لي في هذا المجال، هما: «جولة بين كتب غريبة»، و«كتب نادرة من التراث الإسلامي».

أرجو أن تكون هذه السلسلة من الأدب الإسلامي الممتع الهادف، وأدعو الله الكريم أن ينفع بها نفوساً، ويفرح بها قلوباً، ويجعلها من قبيل إدخال السرور على المؤمن، ولا يحرمني الأجر. إنه سميع مجيب.

محمد خیر یوسف ۲۲/۸/۲۲هـ

### *أخبار سيبويه المصري ﴿\*)* لابن نولاق

ليس هذا بسيبويه النحوي المشهور! بل هو أحد «عقلاء المجانين»، الذي لولا المؤرخ المصري «ابن زولاق» لضاعت أخباره. وقد استدرك هذا المؤرخ على مجموعة من الكُتَّاب بأنهم ألَّفوا، أو رووا أخبار «عقلاء المجانين»؛ لأنهم كانوا بالعراق، لكنهم لم يرووا شيئاً من أخبار «سيبويه المضري» الذي لا يقل عن هؤلاء «العقلاء» أو «المجانين» أهمية! بل استفاضت أخباره مع الأمراء والوزراء والعلماء في مصر في القرن الرابع الهجري!

وهو محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي الصيرفي، المعروف بسيبويه. وكنيته أبو بكر.

وُلِدَ بمصر سنة ٢٨٤هـ، وتوفي بها سنة ٣٥٨هـ قبل دخول القائد جوهر إلى مصر بستة أشهر. وتأسف إذ لم يره لمَّا ذُكرت له أخباره.

وكان أبوه شيخاً صيرفياً يكنى أبا عمران.

<sup>(\*)</sup> أخبار سيبويه المصري: وهو غير سيبويه النحوي، تأليف الحسن بن زولاق؛ قام بنقله ونشره وكتابة تراجمه محمد إبراهيم أسعد، حسين الديب القاهرة: مكتبة الآداب، ١٣٥٧هـ، ٨٨ ص.

والمؤلف مؤرخ مصري، ولي المظالم في أيام الفاطميين بمصر، وكان يُظهر التشيع لهم. ت ٣٨٧هـ. والكتاب فيه أخطاء كثيرة . . حيث اعتمد فيه المحققان على نسخة قديمة، رجح الكاتب المعروف محمد عبد الله عنان أن تكون بخط مؤلفه ابن زولاق .

والمحقق الأول كان مدرساً بالمدارس الابتدائية، والآخرضابط بوليس! وقد وقعا في أخطاء مضحكة أثناء تحقيقهم الكتاب . . ولم أشر إليها لئلا تكون شهاتة . . وقد أفضيا إلى ربهما .

وقد ذكر ابن زولاق أن سيبويه هذا كان يحفظ القرآن الكريم، ويعلم كثيراً من معانيه وقراءاته وغريبه وإعرابه وأحكامه. وكان عالماً بالحديث وبغريبه ومعانيه وبالرواة. ويعرف من النحو وغرائب اللغة ما كان سبباً في أن يلقب بـ «سيبويه». وكان عارفاً بالتاريخ والنوادر والأشعار. وكان شافعي المذهب، وزاهداً حافظاً لأقوال الزهد، لكنه كان معتزلياً متعصباً!

وقد كتب ابن زولاق عن حياته؛ لأنه كان صديقاً له، ومصاحباً إياه في كثر من الأحيان.

أما عن سبب ما أصاب عقله، فذكر أن أكثر الناس يقولون إنه شرب حَبَّ البلاذر (١). وقيل إنه أصيب بالسوداء (٢).

ولم يكن اختلاط عقله قبيحاً، فلم يكن يستعمل الألفاظ النابية، إنها كان انتهاراً وسجعاً يولِّده، فيه قسوة وجرح. وكان المسؤولون يخافون من تجريحه خشية أن تنتشر ألفاظه «السجعية» بين الناس!

قال المؤلف: سمعتُ من يُخبر عن سيبويه أن زوجته قالت: إنها كان يهيج إذا لم يأكل اللحم، وإلا فإذا أكل شيئاً دسماً سَكَنَ، وقلَّ كلامُه، وإذا لم يكن له من يهيِّجه لم يخرج علمه!

وقال : إنها كان يظهر جوهر سيبويه ويحسن سَجْعُه إذا حمي وكثر صياحه!

قال: وكان يقابل منزله رجل يكني أبا عبد الله، وكان سيبويه يخاطبه من النافذة ويصيح، ويقف الناس يسمعون الكلام ويكتبون! ولو كان أبو عبد الله يكتب ويحفظ ما يخاطبه به، لحصل له علم عظيم!!

<sup>(</sup>١) كان يزعم بعضهم أن هذا الحَب يساعد على حدة الذكاء، لكن تبيَّن أن تناوله يسبب الجنون!

<sup>(</sup>٢) وهو داء يصيب الإنسان . . فيه صفرة في اللون ، وخضرة في الظفر .

- وكانت له جارية تخدمه اسمها «مختارة». فجلس في منزله يأكل، فجاءت فراريخ للجارية، فلقطت مما بين يديه، وجاءت همامات، فلقطت مما بين يديه، وجاءت سيبويه: يا مختارة، مما بين يديه، وجاءت سيبويه: يا مختارة، نحي فراريخك النقارة، وهماماتك الطيّارة، وقططك الهرّارة، يا غيّارة يا دوًارة!
- وكان يطوف على حماره يوم الجمعة \_ وكان أعرج \_ فرأى أنه قد فُسح مكان واسع للإخشيد لينزل إلى صلاة الجمعة، وقد اجتمع له الناس، والزهة في كل مكان، فصاح سيبويه: ما هذه الأشباح الواقفة، والتماثيل العاكفة، سلّط عليهم قاصفة، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، وتغلي قلوبهم واجفة. فقال له رجل: هو الإخشيد ينزل إلى الصلاة. فقال: هذا للأصلع البطين؟ المسمن البدين؟ قطع الله منه الوتين، ولا سلك به ذات اليمين، أما كان يكفيه صاحب ولا صاحبان، ولا حاجبان، ولا تابع ولا تابعان؟ لا قبل الله له صلاة، ولا قرّب له زكاة، وعُمّر بجثته الفلاة!
- وكان سائراً على حماره حتى لقي المحتسب مراقب في الأسواق والحَرَس بين يديه، فقال: ما هذه الأحراس يا أنجاس ؟ والله ما ثَمَّ حقُّ أقمتموه، ولا سعر أصلحتموه، ولا جان أدبتموه، ولا ذو حسب وقَرتموه، وما هي إلا أجراسٌ تُسمع، لباطل تُوضع، وأقفاء تُصفع . . لا حفظ الله من جعلك محتسباً، ولا رحم لك ولا له أماً ولا أباً، وسلَّط عليك وعليه من يوجعكما أدباً.
- ●قال سيبويه المصري: مدحَ الناسُ المتنبي لأنه القائل: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بدُّ

● قال: وهذا كلام فاسد؛ لأن الصداقة ضدُّ العداوة، والصداقة مأخوذة من الصدق، ولو أنه قال:

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من مداراته بــ لله الكان أحسن وأجود.

- كان بمصر رجل من التجار يُعرف بأبي نعيم الجرجاني، وكان يسكن في زقاق «عفان» فركب إليه فاتك الإخشيدي المعروف بالمجنون في موكب. وانصرف وبين يديه حُجَّابه، وبين يديه رِجَّالته، وخلفه أخوه مبشر، وكاتبه ابن العزمزم وجماعة، فرآه سيبويه فصاح: طرقٌ متضايقة متطابقة، وخيل متسابقة، عليها عمالقة، فأرسل الله عليهم صاعقة.
- ومرَّ بأحد الأزقة ـ ويبدو أنه لم يكن يجب أهله ـ فرأى البنَّائين فيه فقال : ما هذا ؟ لا عمَّر الله لهم داراً ، ولا ثبت لهم قراراً ، وأشعلها ناراً ، ولا أطول لهم أعاراً ، وحفَّها بالدمار والعار والنار وسوء الجوار!
- قال المؤلف: ولقيني سيبويه يوماً عند دار الشمشاطي عند العشاء، فقال لي: إلى أين ؟ فقلت: أريد الجامع، فقال: أريد حمارك هذا أركبه إلى منزلي. فنزلت فركبه، وجلست في المسجد حتى عاد الحمار!
- ولما مات كافور، وبويع لأحمد بن علي بن الإخشيد، قيل لسيبويه في اليوم الذي جلس أحمد بن علي بـذلك ـ وهـ و طفل ابن إحدى عشرة سنة ـ فقال: أما هذا مـن العجائب، ومن عظام المصائب، أن يقعد في أعلى المراتب، ويُؤهّل للنوائب، صبيّ غير بالغ ولا آيب، ولا قارئ ولا كاتب،

ولا حامل سيف ولا ضارب، لو سُمع ضراطه في القصرية لظن أبا ديادب (١). لقد خسَّ هذا الأمر وهان، حتى تلاعب به النسوان، ونُدب له الصبيان، فالله على كل حال المستعان.

• ورأى سيبويه جعفر بن الفضل بن الفرات بعد موت كافور وقد ركب في موكب عظيم فقال: ما بال أبي الفضل قد جمع كُتَّابه، ولفَّق أصحابه، وحشد بين يديه حُجَّابه، وشمر أنفه، وساق العساكر خلفه ؟! أَبلَغَهُ أن الإسلام طُرِقَ فخرج ينصره ؟ أو أن ركن الكعبة سُرق فخرج لهذا الأمر يُنكره ؟ فقال له رجل: هو اليوم صاحب الأمر، ومدبر الدولة.

فقال: يا عجباه! أليس بالأمس نهب الأتراك داره، ودكدكوا قراره، وأظهروا عواره، حتى أصبح عنهم مستتراً، ومنهم متحجراً، وهم إذ ذاك يدعونه وزيراً، صيَّروه اليوم عليهم أميرا؟! وا عجبي فيهم! كيف رضوه ونصبوه؟ بل عجبي منه كيف تولى أمرهم، وأمن غدرهم؟!

• وجاء سيبويه يوماً إلى أبي جعفر مسلم الحسيني، فرحب به أبو جعفر، فقال سيبويه: جئتُ يا أيها الشريف في حاجة. أريد قُبَّةً على بغلِ نقل يحمل جميع آلة السفر، من وطاء وعطاء . . فإني خارج في غدٍ إلى مسجد موسى أصلى فيه وأدعو.

فقال له أبو جعفر: السمع والطاعة . . عندما تفتح باب دارك غداً ستجد جميع ما طلبت أمام الباب .

ثم دعا بالفرَّاشين، فأخذوا فيها يحتاجون إليه.

<sup>(</sup>١) الديدب: حمار الوحش.

فقال سيبويه لأبي جعفر: والله أيها الشريف ما أخرج إلا للصلاة والدعاء للمسلمين أن يريحهم الله من هذا الأسود الخصي - يعني كافور الإخشيدي -، فقد كدّر الحياة، وأعاب الولاة، وأفسد الصلاة، وما الله عنه بساه.

ثم قام منصرفاً، وبقي أبو جعفر مطرقاً مفكراً. ثم قال في مجلسه: ألا ترون أي بلية أنا فيها ؟ فإن أرسلت إليه بها طلب خفت من كافور، وإن لم أرسل إليه وقعت في لسانه وفي سبّه.

ويمرُّ تاجر \_ يعرف بابن البحتري \_ بأبي جعفر، فيجلس عنده، فيراه مشغول القلب، قلقاً! فسأله عمَّا به، فقصَّ عليه الخبر.

فقال له التاجر: أنا عندي حيلة للتخلُّص من هذه البلية، بل سأدعه يأتي إليك ويطلب منك ألا ترسل إليه شيئاً! شرط أن تعطيني خمسائة دينار.

فقال أبو جعفر : والله لا أملك في خزانتي سوى مائتين، وهي لك.

وخرج التاجر يطلب سيبويه، فوجده في مسجد ابن عمروس. فجلس إليه، وبقي ساكناً يتنفس. فقال له سيبويه: ما لك؟ قال: خيراً.

ثم عاد يتنفس، فقال له: ما لك؟ مات لك ولد؟ أو تفرَّق لك عدد؟ أم أُصبت في مالك، أو في عقلك.

فقال : أسألك الدعاء على «سلامة الشَّرابي»، فإنه أخذ مالي، وهتكني، وأفقرني ـ وكان سلامة منصفاً في المعاملة ـ.

فقال له سيبويه : كفاك الله وأحسن إليك وخلصك.

فقال له التاجر: دعوتُ عليه في كل مسجد ولكن لم يُصبه شيء! فقيل لى : إن مسجد موسى يُستجاب فيه الدعاء.

فقال له سيبويه: حقًّا كذا قيل لي.

قال التاجر : لكنني بعد أن استعرت دابةً لأركبها وأذهب إلى ذلك المسجد خوَّفوني !

قال سيبويه: من أي شيء خُوِّفت؟!

قال: في الطريق قومٌ من بني هلال يقطعون على الناس الطريق، ويأخذون كل شيء منهم، ويضربونهم! وقد عملوا هذا مع جماعة!

فقال له سيبويه: أسألك بالله يا ابن البحتري أن تبلّغ أبا جعفر بأن لا حاجة لي فيها سألته.

قال التاجر: وأي شيء سألته ؟

قال: طلبت منه تأمين حاجة معينة!

قال التاجر : والله أخشى أن لا يقبل مني ولا يسمع كلامي، ولكن ما رأيك أن تقوم أنت إليه وتطلب منه ذلك ؟

فقام سيبويه، وذهب إلى أبي جعفر، وقال له: أرجو أن تؤخر ما سألتك أيدك الله حتى أرى رأيي.

فقال له أبو جعفر : ولكن قد فرغنا مما طلبت !

قال سيبويه : جُزيت خيراً، وكُفيت شراً، ولا عَدَمَك أولياؤك.

وانصرف. وشكر أبو جعفر فعلَ التاجر!!

## *أدب الجسن* (\*) لمحمد عبد الرحيم

يعتقد البعض أن ليس للجن أي شعر، وإنها هو من واقع الخيال تَمَثَّل على لسان الشعراء فقط. وهذا يدحضه أئمة كبار، أمثال: ابن كثير، وابن الجوزي، والشبلي، وابن قيم الجوزية، وغيرهم. وقد ثبَّت العلهاء قصص الجن وأشعارهم في كتبهم.

وقد طالعتنا في الآونة الأخيرة كتب بعض الأدباء والمؤلفين تحمل عناوين تشكك في وجود الجن! ولكنهم حقيقة وليسوا خيالاً.

لهذه الدوافع وغيرها، بدأت بجمع موضوعات الكتاب من بطون أمهات الكتب، مستفيداً من خبرتي العملية في هذا المجال.

وقد قسمت الكتاب إلى ستة فصول:

\_ الجن في القرآن الكريم.

- الجن في الحديث النبوي الشريف.

<sup>(\*)</sup> أدب الجن : أشعارهم وأخبارهم / محمد عبد الرحيم. دمشق : دار الكتاب العربي، الا ١٤١هـ، ١٧٣ ص.

والكاتب معاصر، صدر له: شرح ديوان امرئ القيس، شرح ديوان حاتم الطائي، شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، الحجاج بن يوسف وقصصه مع الخلفاء والأمراء والعلماء والنساء والعامة، الأوائل من الجامع لأحكام القرآن ـ تفسير القرطبي، قصص وأخبار من رأى سيد الأبرار في في المنام، ٧٣ فائدة في ذكر الله عز وجل، المصلوبون في التاريخ، أنت تسأل والإسلام يجيب للشعراوي (إعداد)، أسئلة وأجوبة: اختبر معلوماتك، أخبار الظراف والمتهاجنين لابن الجوزي (تحقيق).

\_ الجن في العصر الجاهلي: ضم قصص الجن وأشعارهم وما جرى معهم في العصر الجاهلي.

- الجن في صدر الإسلام: وهو كسابقه فيه قصص الجن وأشعارهم في عهد الرسول عليه والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم.

- الجن في العصر الأموي.

- الجن في العصر العباسي.

• يقال للشعراء كلاب الجن. قال عمرو بن كلثوم:

وقد هرزّت كلابُ الجن منا وسَديْنا قتادة مَنْ يلينا وذلك لزعمهم أن الجن تلقي الشعر على أفواههم. وسمّوا الملقي: تابعه. قال جرير:

إن ليُلقي عليَّ الشعر مكتهل من الشياطين إبليس الأباليس! وسمَّوا توابعهم بأعلام:

فشيطان الأعشى اسمه: مسحل بن أثاثة. ولعمرو بن قطن: جهنام، ولبشار بن برد: شنقناق، وللنابغة الـذبياني: هاذر بن ماذر، ولامرئ القيس: لافظ بن لاحظ، ولعبيد بن الأبرص: هبيد بن الصلام، وللكميت: مدرك بن واغم، وللبشير بن أبي خازم: هبيد، ولزهير بن أبي سلمى: زهبر.

• حدث نعمان بن سهل الحراني قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً إلى البادية، فرأى ظبية مصرورة، (١) فطاردها حتى أخذها، فإذا رجل من الجن يقول:

<sup>(</sup>١) من الصر، وهو البرد الشديد.

خلِّ سبيل الظَّبْيــــة المصروره غاب أبوهم غيبة مذكوره

يا صاحب الكنانة المكسوره فإنها لصِبْيَـــــة مضروره

في كورة لا بُوركت من كوره (١)

قال القاضي يحيى بن أكثم: دخلت على هارون الرشيد وهو مطرق مفكر، فقال لى الرشيد: أتعرف قائل هذا البيت:

الخيرُ أبقى وإن طال الزَّمان به والشَّرُّ أخبثُ ما أُوعيتَ من زاد

يحيى: يا أمير المؤمنين، إن لهذا البيت شأناً مع عبيد بن الأبرص (٢)!

الرشيد: حدثني عنه.

يحيى: يا أمير المؤمنين، حدّث عبيد قال: كنت في بعض السنين حَاجاً، فلم توسطت البادية في يوم شديد الحر، سمعت ضجّة عظيمة في القافلة ألحقت أولها بآخرها، فسألت عن القصة.

فقال رجل من القوم: تقدُّم تَرَ ما بالناس.

فتقدم عبيد إلى أول القافلة، فإذا بشجاع (٣) أسود فاغِرٍ فَاه كالجذع، وهو يخور كما يخور الثور، ويرغو كرغاء البعير، فهاله أمره، وبقي لا يهتدي إلى ما يصنع، فعدلت القافلة عن طريقه إلى ناحية أخرى، فعارضهم ثانية، ولم يجسر أحد من القوم أن يقرَبهُ.

<sup>(</sup>١) الكورة : المدينة أو الناحية. ومصدره : آكام المرجان في أحكام الجان ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) شاعر، من دهاة الجاهلية وحكمائها. عاصر امرأ القيس، وله معه مناظرات ومناقضات. عمر طويلاً حتى قتله النعمان بن المنذر.

<sup>(</sup>٣) الشجاع: الذكر من الحيَّات.

فقال عبيد: أفدي هذا العالم بنفسي، وأتقرب إلى الله تعالى بخلاص هذه القافلة منه.

فأخذ قِرْبة من الماء، فتقلدها، وسل سيفه، فلما رآه قَرُب منه سكن، وبقي عبيد بن الأبرص متوقعاً منه وثبة يبتلعه فيها، فلما رأى القِربة فتح فاه، فجعل فم القربة في فيه، وصبّ الماء كما يُصبُّ في الإناء. فلما فرغت القربة تسيّب (۱) في الرمل ومضى، فتعجب من تعرُّضه لهم وانصرافه عنهم من غير سوء لحقهم، ومضوا لحجِّهم. ثم عادوا في طريقهم ذلك، وحطوا في منزلهم ذلك، في ليلة مظلمة مُدْلهمة، فأخذ عبيد شيئاً من الماء، وعدل إلى ناحية عن الطريق، فأخذت عينه، فنام مكانه، فلما استيقظ من النوم لم يجد للقافلة حسّا، وقد ارتحلوا، وبقي منفرداً لم يرَ أحداً، ولم يهتد إلى ما يفعله، وأخذته الحيرة، وجعل يضطرب، وإذا بصوت هاتف يسمع صوته ولا يرى شخصه يقول:

مَا عِنْدَهُ مِنْ ذي رشَادٍ يَصْحَبُه وبَكُرُكُ الميمونُ حَقَّا تَجنبَه (٢) عِنْدَ الصَّبَاحِ في الفَلا تسيِّه

يا أَيُّهَا الشَّخْصُ المُضِلُّ مـركَبـهُ دُونَكَ هـنَّا تَـرْكَبُـهُ دُونَكَ هـنَّا تَـرْكَبُـهُ حَتَّى إذا مَـا اللَّيلُ زَالَ غَيْهَبُــهُ

فنظر عبيد، فإذا بِبَكْرٍ قائم عنده، وبَكْرُه إلى جانبه، فأناخه وركبه، وتجنّب بكره، فلما سار قدر عشرة أميال لاحت له القافلة، وانفجر الفجر، ووقف البكر، فعلم عبيد أنه قد حان نزوله، فتحول إلى البَكْر وقال:

<sup>(</sup>۱) تسیّب: جری ومشی مسرعاً.

<sup>(</sup>٢) البكر: الفتيُّ من الإبــل.

يَا أَيُّهَا البكرُ قد أنجيتَ مِنْ كَرْبٍ وَمِنْ هُمُوم تضل المُدْلِج الهَادي(١) أَلَا فَخَبِّرْنِي بِاللَّهِ خِالقنا وارْجعْ حَمِيلًا فقد بَلَّغْتَنَا منناً بُوركْتَ من ذِي سَنَام رَائح غَادي فالتفت البكر إليه، وهو يقول:

واللهُ يكشِفُ ضُرَّ الحَائِر الصَّادِي(٢) أنا الشُّجاعُ النِّي أَلْفَيْتَنِي رَمِضاً فَحُدْتَ بِالمَاءِ لَمَّا ضَنَّ حَامِلُهُ يَصْفَ النَّهَارِ عَلَى الرَّمْضَاء في الوادي والشُّرُّ أخْبَثُ مَـا أوعيتَ من زاد الخيرُ أبقَى وإنْ طَالَ الزَّمَانُ بهِ هـذا جـزاؤك منا لا يُمَنُّ بـه لك الجميل علينا إنك البادي فعجب الرشيد من قوله، وأمر بالقصة والأبيات فكُتبت، وقال: لا يضيع المعروف أين وضع (٣)!

• عن جعفر بن محمد بن مسعدة قال:

كنت في سامراء بعد قتل المتوكل، فأريت في منامي هاتفاً يقول لي:

فها ألـــووا ومــا رَبعـوا \_\_\_\_ ق\_د أودى ب\_ه وجعُ

مَنْ ذَا الذي جاد بالمعروف في الوادي

لقد خَلَوْكُ وانصدع وا ولم يُصوف وا بعهدهم فتباً للصدي صنعوا ألا يــــا معشر الموتــي إلى من كنتــمُ تقعـــــوا لنطلبه افإن القلاالطلبها ولم نع رفْ لكم خبراً فقلبي حشْ وو الجزعُ

<sup>(</sup>١) المدلج: السائر في الليل.

<sup>(</sup>٢) الرَّمِضُ : الذي حَرَّ جوفه من شدة العطش . الحائر : المضطرب . الصادي : العطش .

<sup>(</sup>٣) مصدره: الأغاني ١٩/ ٨٦، المستطرف في كل فن مستظرف ١/ ٢٤٤، قصص العرب ٤/ ٣٦٩، المختار من نوادر الأخبار (مخطوط).

### *الإرشاد لمن طلب الرشاد (\*)* لنائيني

\_سأل بعض الأنبياء ربَّه تعالى أن يكفَّ عنه ألسنة الناس، فأوحى إليه: خَصْلةٌ لم أجعلها لنفسي فكيف أجعلها لك ؟!

\_قيل لرجل: صف لنا التقوى.

فقال : إذا دخلتَ أرضاً فيها شوك كيف كنتَ تعمل ؟

فقال: أتوقى وأتحرز.

قال: فافعل في الدنيا كذلك، فهي التقوى.

\_قال رجل: اللهم احفظني من صديقي. فقيل له في سبب ذلك، فقال: إني أتحرز من العدو، ولا أقدر أن أتحرز من الصديق.

\_ قال أحد العارفين: إياك أن تكون عدواً لإبليس في العلانية، وصديقاً له في السر!

\_العالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلًا، والجاهل لا يعرف العالم؛ لأنه لم يكن عالماً!

\_قال محمد بن يحيى مؤدب المأمون: صليت يوماً قاعداً لمرض أصابني، فأخطأ المأمون، فقمت لأضربه، فقال: أيها الشيخ. تطيع الله قاعداً وتعصيه قائماً؟!

<sup>(\*)</sup> الإرشاد لمن طلب الرشاد / محمد حسن نائيني ـ بيروت : دار الصادق، د.ت، ٢٠٦ ص. والكتاب مجموعة منتقاة من المواعظ والحكم والحكايات والطرائف والأخبار النادرة، جمعها المؤلف من مصادر متعددة.

ومؤلفه كاتب معاصر، من كربلاء . . . وإنها أخذت من كتبابه ما هــو مفيد ــ وهــو كثير ــ و · · «الحكمة ضالة المؤمن . . » .

\_قال شخص لآخر: جئتك في حويجة: فقال: اقصد بها رُجيلاً! \_سمع بعض الزهاد شخصاً يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فقال له الزاهد: يا هذا اقلب كلامك، وضع يدك على من شئت!

دخل بشار بن برد على المهدي، وعنده خاله يزيد بن منصور الحميري، فأنشد قصيدة يمدحه بها. فلما أتمها قال له يزيد: ما صناعتك أيها الشيخ ؟ فقال بشار: أثقب اللؤلؤ. فقال له المهدي: أتهزأ بخالي ؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما يكون جوابي له وهو يراني شيخاً أعمى ينشد شعراً ؟ فضحك المهدي وأجازه!

- تكلم الناس عند معاوية بن أبي سفيان ـ رضي الله عنه ـ في يزيد ابنه، إذ أخذ له البيعة، وسكت الأحنف. فقال له معاوية: تكلم يا أبا بحر! فقال: أخافك إن صدقت، وأخاف الله إن كذبت !

قال محمد بن شبيب غلام النظام: دخلتُ إلى دار الأمير بالبصرة، وأرسلت حماري. فأخذه الصبي يلعب عليه، فقلت له: دعه، فقال: إني أحفظه لك! فقلت: إني لا أريد حفظه، قال: يضيع، قلت: لا أبالي بضياعه، فقال: إن كنتَ لا تبالي بضياعه فهبه لي! فانقطعت من كلامه!

- قال أردشير بن بابل: أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب، والسرور إلى الأمن، والقرابة إلى المودة، والعقل إلى التجربة!

مرَّ عيسى عليه السلام بقوم، فشتموه! فكلما قالوا شرًّا، قال خيراً! فقال له أحد الحواريين: كلما زادوك شرًّا زدتهم خيراً، كأنك تغريهم بنفسك، وتحثُّهم على شتمك؟! فقال: كل إنسان يعطي مما عنده!

- أراد رجل تطليق زوجته، فقيل: ما يسوؤك منها ؟ قال: العاقل لا يهتك ستر زوجته. فلما طلقها قيل له: لِمَ طلقتها ؟ قال: ما لي وللكلام فيمن صارت أجنبية ؟

\_قال بعض الحكماء: إذا أردت أن تعرف من أين حصَّل الرجلُ المالَ ، فانظر في أي شيء ينفقه ؟

\_سئل فيثاغورس: من الذي يسلم من معاداة الناس ؟ قال: من لم يظهر منه خير ولا شر! قيل: وكيف ذلك ؟ قال: لأنه إن ظهر منه خير عاداه الأشرار، وإن ظهر منه شر عاداه الأخيار!

\_ قال أحد العارفين: لا يغرنك أربعة: إكرام الملوك، وضحك العدو، وتملُّق النساء، وحرُّ الشتاء!

\_ كتمان الأسرار يدلَّ على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فلا خير في إنسان لا يملك سره!

\_قال الفضيل بن عياض : ثلاثة لا تلومونهم على الغضب : المريض، والصائم، والمسافر.

- قال الحسن بن على رضي الله عنه لرجل: كيف طلبك للدنيا؟ قال: شديد! قال: فهذه التي شديد! قال: فهذه التي تطلبها لم تدرك منها ما تريد، فكيف بالتي لم تطلبها؟ (يعنى الآخرة).

\_قال أحد العارفين: الدنيا دار خراب، وأخربُ منها قلب من يعمرها، والآخرة دار عمران، وأعمرُ منها قلب من يطلبها.

- جاء رجل إلى سليان عليه السلام وقال: إن لي جيراناً يسرقون إوزِّي ولا أعرف من هو من بينهم. فنادى سليان عليه السلام: الصلاة جامعة. ثم خطب فيهم، وقال في خطبته: إن أحدكم ليسرق إوزَّ جاره ثم يدخل المسجد والريش على رأسه! فمسح الرجل على رأسه! فقال سليان عليه السلام: خذوه، فهو صاحبكم!

- قال الضحاك بن مزاحم لنصراني: لو أسلمت ؟ فقال: مازلتُ محباً للإسلام إلا أنه يمنعني حبُّ الخمر! فقال: لا بأس، أسلم واشربها. فلما أسلم قال له: أسلمت، وحينت إن شربت حدد اك، وإن ارتددت قتلناك! فحسُن إسلامه!

\_قال بعض الحكماء: العاقل من نفسه في تعب والناس منه في راحة، والأحمق من نفسه في راحة والناس منه في تعب!

-حكى عبد الرحمن الشامي قال: رأت العُسسُ ليلاً رجلاً، فهرب إلى مكان، فتبعوه إلى مكان خراب، فأخذوه، وإذا هناك قتيل! فقالوا: أنت الذي قتلته. فأحضروه للقتل، فقال: اصبروا حتى أصلي ركعتين. فلما فرغ من صلاته قال: إلهي أنت نهيتني عن كتهان الشهادة وما لي شاهد غيرك! فخرج من بين الجهاعة رجل وقال: خلُّوا الرجل فأنا القاتل! فقالوا له: فها الذي حملك على الإقرار بالقتل؟ قال: نوديت في سري: يا هذا إنه طُلب منا الشهادة، فإن أقررت، وإلا كشفنا عن حالك؛ فها أمكنني إلا الإقرار بالقتل. فقال ولد المقتول: قد عفوت عن القاتل!

\_قال أحــد العارفين: لا تزوِّج كريمـتــك إلا من ذي دين، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها أنصفها!

\_قال أحد الظرفاء: إني أخاف من النساء أكثر من الشيطان! لأنه سبحانه يقول في سورة النساء: ﴿إِن كيد الشيطان كان ضعيفاً ﴾ (١)، وفي سورة يوسف: ﴿إِن كيدكنَّ عظيم ﴾ (٢)!

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية ٢٨.

- جاء فقير بقمح يطحنه ، فقال الطحان : إن علي شغلاً كثيراً فترفَّق ! فأبى ، فقال : لئن لم تطحنه دعوتُ الليلة عليك فتهلك دوابك ! فقال له الطحان : ودعاؤك مستجاب ؟ قال : نعم . قال : فادعُ الله أن يجعل قمحك طحيناً!

\_حضر أعرابي على سفرة هشام بن عبد الملك، فبينها هو يأكل، إذ تعلقت شعرة بلقمة الأعرابي، فقال له هشام: نحِّ الشعرة عن لقمتك. قال: وإنك تلاحظني ملاحظة من يرى الشعرة في اللقمة ؟ والله لا أكلت عندك أبداً. وخرج وهو يقول:

وللموتُ خيرٌ من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمد \_ حُكي أن رجلاً ادعى أن كل أحول يرى كل شيء اثنين! وكان له ابن أحول، فقال: يا أبه ليس هذا بصحيح، لو كان كذلك لكنتُ أرى القمرين أربعة!

\_إحسانك إلى الحرِّ يحركه على المكافأة، وإحسانك إلى الخسيس يبعثه إلى معاودة المسألة!

مات مجوسي وعليه دَيْن، فقال بعض غرمائه لولده: لو بعتَ دارك وخففتَ بها عن والدك. فقال: إذا أنا بعت داري وقضيت بها عن أبي دينه فهل يدخل الجنة ؟ قالوا: لا. قال: فدعوه في النار وأنا في الدار!

\_قيل لخالد بن صفوان : أي إخوانك أحبُّ إليك ؟ قال : الذي يسدد خَلَلي ، ويغفر زَلَلي ، ويقبل عِلَلي .

\_ كان إسحاق بن فروة مزَّاحاً، فقال لأعرابي يوماً وهو يهازحه: أتشهد بها لم تره عينك ؟ قال: نعم، أشهد أن أباك فعل بأمك ولم أرَ ذلك! فحلف إسحاق أن لا يهازح أحداً.

\_قال بعضهم: رأيت رجلاً محموماً به صداع يأكل التمر بكراهة شديدة، فقلت له: ويحك! تأكل التمر وأنت محموم؟ فقال: عندنا شاة ترضع، وليس لها نوى تأكله، وأنا آكل التمر مع كراهتي له لأطعمها النوى. قلت: فأطعمها التمر بنواه. قال: ويمكن هذا؟ قلت: نعم. قال: فرَّجتَ عني، ما أحسن العلم!

- رأى إبراهيم بن الأدهم رجلاً يحدث بشيء من كلام الدنيا، فوقف عليه وقال: هذا كلامٌ ترجو فيه الثواب؟ قال: لا. قال: فتأمن فيه العقاب؟ قال: لا. قال: فيا تصنع بكلام لا ترجو فيه ثواباً ولا تأمن فيه عقاباً؟!

\_ مثل الدنيا مثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله .

- أربع خصال تميت القلب: كثرة الأكل، وكثرة النوم، وكثرة الكلام وكثرة الضحك.

- جاء رجل إلى الشعبي وقال: إني تزوجت امرأة وجدتها عرجاء، فهل لي أن أردها ؟ فقال له: إن كنتَ تريد أن تسابق بها فردَّها!!

- قال إبليس: العجب لبني آدم! يجبون الله ويعصونه، ويبغضونني ويطيعونني!!

- قيل ليحيى بن زكريا عليه السلام: ما مبدأ الزنا؟ قال: النظر والغناء.

ـ قال بعض العارفين: صحبة الأشرار تـورث الشر، كالريح إذا مرَّت على النتن حملت نتناً، وإذا مرَّت على الطِّيب حملت طيباً.

دخل سليمان بن عبد الملك مسجد دمشق، فرأى شيخاً يرجف، فقال: يا شيخ، أيسرك أن تموت؟ قال: لا. قال: لِمَ وقد بلغت السنَّ

ما أرى ؟ قال : ذهب الشباب وشرُّه ، وبقي الكِبَرُ وخيره ، إذا أنا قعدتُ ذكرتُ الله ، وإذا قمتُ حمدتُ الله ، فأحبُ أن تدوم لي هاتان الخصلتان .

\_قال أحد العارفين: لا شيء أوجع للأحرار من مراجعة الأشرار!

- روي أن رجلاً من بني إسرائيل رأى في المنام أنه أُعطي ثلاث دعوات مستجابة وأن يصرفها حيث يشاء. فشاور امرأته عن كيفية صرفها، فرأت أن يصرف واحدة منها في حسنها وجمالها ليزيد حسن المعاشرة بينها، فصرفها في ذلك، فصارت جميلة!

فاشتُه ر أمرها في بني إسرائيل، إلى أن غصبها ملك ظالم. فدعا الرجل غَيْرةً بأن يصورها الله تعالى على صورة كلب أسود! فصارت كذلك، ثم جاءت إلى باب زوجها وتضرَّعت إليه مدة حتى رقَّ قلبه، ودعا بأن يصيِّها الله على صورتها الأولى.

فضاعت الدعوات الثلاث فيها!!

- قيل لابن عمر: ألا نجعل لك جوارش ؟ قال: وما الجوارش؟ قيل: شيء يهضم الطعام. قال: ما شبعت منذ أربعة أشهر، وما ذاك أني لا أجد، ولكنى شهدت أقواماً كانوا يجوعون أكثر مما يشبعون.

\_ من ضيّع أيام حرثه ندم أيام حصاده .

ـ جلس كسرى يوماً لمظالم العباد، فتقدَّم إليه رجل قصير وجعل يقول: أنا مظلوم. فلم يلتفت إليه! فقال الوزير: أنصف الرجل. فقال: إن القصير لا يظلمه أحد! فقال: الذي ظلمني أقصر مني!

- تشاجر زوجان وامتنعا عن الكلام. وقبل أن يصعد الزوج للنوم، قدَّم إلى زوجته ورقةً مكتوباً عليها: أيقظيني في الساعة الخامسة صباحاً. وفي اليوم الثاني استيقظ الزوج، ونظر إلى الساعة فوجدها الثامنة! فاغتاظ، ثم لبس ثيابه، ولما أراد الخروج، نظر فرأى ورقة مكتوب عليها: استيقظ، الساعة الآن الخامسة!

\_ سأل أحد الشباب حكيماً: من هي أكثر وفاء وإخلاصاً لزوجها: المرأة ذات الشعر الأشقر، أم ذات الشعر الأسود ؟ فقال: إن أكثر النساء وفاء لزوجها المرأة ذات الشعر الأبيض!

\_ وقف جديٌ على سطح، فمرَّ به الذئب، فأقبل الجدي يشتمه، فقال له الذئب: لست أنت الذي تشتمني، إنها يشتمني الموضع الذي أنت فيه.

\_ من التناقضات العجيبة أن يكون أول ما يهتم به الإنسان أن يعلم الطفل الكلام، ثم بعد ذلك يعلمه كيف يسكت!

دخلت إحدى العجائز على السلطان سليهان القانوني تشكو إليه جنوده الذين سرقوا مواشيها عندما كانت نائمة. فقال لها السلطان: كان عليك أن تسهري على مواشيك، لا أن تنامي. فأجابته: ظننتك ساهراً علينا يا مولاي، فنمت مطمئنة البال. فتنبَّه من قولها.

ـ في كتـاب كلستان : إذا أكل الملك تفـاحة من بستان الـرعية فإن الـرعية تقتلع شجرة التفاح من جذورها!

ركب أحد البخلاء دابة له، وفي منتصف الطريق تذكر شيئاً، وعاد إلى منزله، فنادى جاريته قائلاً: أخبري سيدتك أني حين تناولت العشاء طرحت لقمة للقطة، فحذار أن تطلق لها لقمة أخرى، وإلا فسدت عادتها علينا!

\_قال أحد العارفين: الحقيقة مثل النحلة: تحمل في جوفها العسل وفي ذنبها الإبرة!

\_قال بزرجهر: الجاهل عدو نفسه، فكيف يكون صديق غيره ؟!

ـ لما تم للإسكندر المقدوني<sup>(۱)</sup> فتح بعض البلدان، أمر بالقبض على لص من لصوص البحر. ولما جيئ به ومثل بين يديه، سأله: بأي حق تسرق مال الغير ؟ فأجابه: أنا أسرقه بسفينة صغيرة فيدعونني لصاً، أما أنت فتسرقه بأسطول كبير وتسمى فاتحاً!

\_ جاء رجل إلى فقيه فقال: أفطرت يـ وماً من شهر رمضان، فقال: اقض يوماً مكانه. فقال: قضيتُ وأتيتُ أهلي وقد عملوا هـ ريسة، فسبقتني يدي إليها فأكلت. فقال: أرى أن لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك!

<sup>(</sup>١) هو غير ذي القرنين المؤمن الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم. فالمقدوني مشرك من تالاميذ أرسطو.

## *الأطفال في التراث العربي (\*)* لعبد الرزاق حسين

●قال سنان بن مَسْلمة ـ وكان أميراً على البحرين ـ : كنا أُغيلمة بالمدينة المنورة، نلتقط البلح المتساقط من النخل، فخرج إلينا عمر بن الخطاب، فتفرّق الغلمان خوفاً منه، وثبتُّ مكاني. فلما وصل إلي قلت : يا أمير المؤمنين إنها هذا ما ألقت الريح. قال : أرني أنظر فإنه لا يخفى علي. قال : فنظر في حجري فقال : صدقت، فقلت : يا أمير المؤمنين لئن انطلقت لأغار هؤلاء الغلمان علي فانتزعوها مني. قال فمشى معي عمر بن الخطاب حتى بلغني مأمنى!

والمؤلف أستاذ مشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء في السعودية .

<sup>(\*)</sup> الأطفال في التراث العربي / جمع وتقديم عبد الرزاق حسين . \_الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، إدارة الثقافة والنشر، ١٤١٢هـ، ٢١٦ ص . \_ (بحوث في ثقافة الطفل المسلم؛ ٣).

يذكر المعد أن ما أورده في هذا المجموع أخبار وحكايات وطرائف ونوادر الأطفال التي التقطها من كتب التراث المختلفة المطبوعة والمخطوطة . . ووزعها على عشرة فصول هي : (الأطفال والإيهان النبي على والأطفال المختلفة المطبوعة والمخطوطة . . ووزعها على عشرة فصول هي : (الأطفال البررة ، ذكاء الأطفال وحسن أجوبتهم ، الأطفال الشعراء ، الأطفال الفصحاء ، طرائف الأطفال ونوادرهم ) . الأطفال وحسن أجوبتهم ، الأطفال الشعراء ، الأطفال الفصحاء ، طرائف الأطفال ونوادرهم وكان الدافع له في جمع هذه الأخبار هو أنها ستثير في نفوس الأطفال حب التقليد في معالي الأمور ، وتدفع هممهم للسير في طريق النبوغ ، وتقدح زند عقولهم للنظر في عواقب أمورهم . . فإذا كان وتدفع هممهم للسير في طريق النبوغ ، وتقدح زند عقولهم للنظر في عواقب أمورهم . . فإذا كان الأطفال يقبل وتبليا المنافقة ، والأنباء الرائقة ، التي تتنوع بين الشجاعة والبراعة ، والفصاحة والسهاحة ، والكرم ونبل الفائقة ، والأنباء الرائقة ، التي تتنوع بين الشجاعة والبراعة ، والفصاحة والسهاحة ، والكرم ونبل الأخلاق ، والنباهة والفطنة ، إنه هي لأطفال في مثل سنهم ، إن ذلك سيشعل فيهم لظى التشوق ، وينبه فيهم همة التفوق . . إن ذلك سيجعلهم يظنون بأنهم قادرون على أن يصنعوا مثل التشوق ، ويفعلوا مثل أفعالهم .

• روي أن غلماناً من أهل البحرين خرجوا يلعبون بالصوالجة وأسقف البحرين قاعد. فوقعت الكرة على صدره، فأخذها. فجعلوا يطلبونها منه، فأبى أن يعطيهم. فقال غلام منهم: سألتك بحق محمد عليه إلا رددتها علينا. فأبى لعنه الله، وسبّ الرسول عليه، فأقبلوا بصواليجهم، فما زالوا يخبطونه حتى مات!

فرُفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوالله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحته بقتل الغلمان لذلك الأسقف، وقال: الآن عزَّ الإسلام، إن أطفالاً صغاراً شُتم نبيُّهم فغضبوا له وانتصروا.

● قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص يتوارى قبيل بدء معركة بدر، فقلت: ما لك يا أخي ؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله ﷺ فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة.

قال: فعُرض الجيش على رسول ﷺ، فرآه، فردَّه لصغره، فبكى أخي عمير، فأجازه مرة أخرى.

فكان سعد رضي الله عنه يقول: فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره، فقتل وهو ابن ست عشرة سنة!

• قال الإمام ابن الجوزي: كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. وكنت في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث، وأقعد في مكان، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعينُ همتي لا ترى إلا لذّة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي.

قال: ولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه والحديث، وأَتْبَعُ الزهاد، ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحداً ممن يروي و يعظ، ولا غريباً يَقْدُم إلا وأحضره، وأتخيَّر الفضائل. ولقد كنت أدور على المسايخ لسماع الحديث فينقطع نَفَسي من العدو لئلا أُسْبق!

• يقول الإمام سفيان بن عيينة: كنت على باب المسجد، فإذا شيخ على حمار، فقال في: يا غلام، أمسك عليّ هذا الحمار حتى أدخل المسجد فأركع. فقلت: ما أنا بفاعل، أو تحدّثني! قال: وما تصنع أنت بالحديث؟ واستصغرني. فقلت: حدّثني. فقال: حدثني جابر بن عبدالله، وحدثنا ابن عباس. فحدثني بثمانية أحاديث.

فأمسكت حماره، وجعلت أحفظ ما سرده علي. فلما صلى وخرج قال: هل نفعك ما حدثتك به ؟ فقلت: حدثتني بكذا، وحدثتني بكذا. فرددت عليه جميع ما حدّثني به. فقال: بارك الله فيك، تعال غداً إلى المجلس. فإذا هو عمرو بن دينار!

- كان عبد الملك بن مروان صغيراً، فتطاول عليه صبي فضربه، فقيل الله : لو شكوته إلى عمك لانتقم منه، فقال : أنا لا أعدُّ انتقام غيري انتقاماً!
- قال إياس بن معاوية: إن أول شيء حُكي عني أني كنت في مكتب رجل من أهل الذمة، فاجتمع إليه أصحابه، فقال: ألا تعجبون من أهل الإسلام، يقولون إنهم يأكلون في الجنة ولا يتغوطون! فقلت: يا معلم، أليس الدنيا ضرَّة الآخرة؟ قال: بلى. قلت: كل ما يؤكل في الدنيا يخرج غائطاً؟ قال: لا. قلت: فأين يذهب؟ قال: يـذهب بعضه غذاءً. قلت: فما تنكر إذا كان بعضه يذهب في الدنيا غذاءً أن يكون كله في الجنة يذهب غذاءً؟

قال : فألوى بيده وقال : قاتلك الله من صبي !

• قال الأصمعي: بينا أنا في بعض البوادي، إذا أنا بصبي معه قربة قد غلبته، فيها ماء، وهو ينادي: يا أبت، أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها.

قال: فوالله لقد جمع العربية في ثلاث!

• قال الأصمعي: قلت لغلام حدث السن من أولاد العرب: أيسرُّك أن يكون لك مائة ألف درهم وأنك أحمق ؟ قال: لا والله. قلت: ولِهم وأنك أحمق ؟ قال: أخاف أن يجني عليَّ حمقي جناية تُذهب مالي ويبقي علي حمقي!

● كان طرفة بن العبد ـ من شعراء الجاهلية الفحول ـ مع عمه وهو صغير في بعض أسفارهما، فنزلا على ماء، فنصب طرفة فخَّه للقنبر وقعد لها، وهن يَحْذَرْنَ الفخ، وينفرن مما جوله، فقال:

قاتلكن الله من قنابر منتبذات في الفلا نوافر وأخذ فخه ورجع إلى عمه، فلم تحمَّلوا، أقبلت القنابر تلتقط ما كان ألقاه لهن من الحب، فالتفت فرآهن، فقال:

يا لكِ من قُبَّرة بمَعْمر خَلالكَ الجُوُّ فبيضي واصفري ونقِّري ما شئت أن تُنقِّري قصد رُفع الفخُّ فهاذا تحذري

### لا بدَّ يوماً أن تُصادي فاصبري!

● عاش يزيد بن زبيبة الشيباني دهراً طويلاً حتى لحق زمن الحجاج، وكان في صف ابن الأشعث ضد الحجاج، فظفر به الحجاج، وورد عليه كتاب عبد الملك بن مروان يأمر بقتله.

فلم دعا به قال له: أيها الأمير، اتق الله بسبع عشرة نسوة، أو تسع عشرة نسوة ليس لهن قيِّم غيري. قال: أحضرهن.

فلم حَضَرْنَ ، سألهن الحجاج عن شأنهن ، فما منهن امرأة إلا وهي تقول : اقتلني ودَعْه . فقامت بنية له صغيرة . فبكت بكاء حاراً موجعاً محرقاً ، وأنشأت تقول :

أحجَّاج إما أن تجود بنعمة علينا وإما أن تقتِّلنا معا أحجَّاج كم تفجعْ به إن قتلته ثلاثاً وعشراً واثنتين وأربعا فمن رجلٌ دانٍ يقوم مقامه علينا فمهلاً لا تزدنا تضعضعا

فرحمه الحجاج، وكتب إلى عبد الملك يسأله العفو عنه، فأجابه إلى ذلك، وأطلقه.

● قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، ودخل رؤساؤهم عليه وبينهم «دِرْواس بن حبيب» وله أربع عشرة سنة، فأحجم القوم وهابوا هشاماً، ووقعت عين هشام عليه فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان! فعلم دِرْواس أنه يريده. فقال: يا أمير المؤمنين.. إن هولاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره.

فقال هشام: فانشر لا أبالك! وأعجبه كلامه.

فقال: أصابتنا سنون ثلاث: فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة أنَّق تَ اللحم. وفي أيديكم فضول أموال، إن كانت لله ففرِّق وها على عباده المستحقين لها، وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم ؟ وإن كانت لكم فتصدَّقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدِّقين، ولا يضيع أجر المحسنين.

فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذراً.

ثم أمر أن يقسم في باديته مائة ألف درهم . . وقال لدرواس : ما لك من حاجة تذكرها لنفسك ؟ قال : ما لي من حاجة دون عامة المسلمين !

- قال بعض المعلمين : حضرت لتعليم المعتز وهو صغير، فقلت له : بأي شيء نبدأ اليوم ؟ قال : بالانصراف !
- ●قال بشر بن الحارث \_ المعروف بالحافي \_ : أتيت باب المعافى بن عمران ، فدققت الباب، فقيل لي : من ؟ قلت : بشر الحافي . فقالت لي بنيَّة صغيرة من داخل الدار : لو اشتريت نعلاً بدانقين ذهب عنك اسم الحافي !
- كان لحمد بن بشر الشاعر ابنٌ جسيم، فأرسله في حاجة، فأبطأ
   عليه، ثم عاد ولم يَقْضِها، فنظر إليه ثم قال :

عقلُ مع عقلُ طائر وهو في خِلْق ة الجَمَلُ فقال الصبي :

شَبَــــةٌ منك نــالني ليـس لي عنه مُنْتَـة لل

- أرسل رجل ولده يشتري له رشاء (حبلاً) للبئر طوله عشرون ذراعاً. فوصل إلى نصف الطريق، ثم رجع فقال: في عرض كم ؟ قال: في عرض مصيبتي فيك يا بني!
- صاح صبي بشيخ أحدب (مقوس الظهر): بكم اشتريت هذا القوس يا عاه ؟ فقال: إن عشتَ أُعطيتها بغير ثمن!

# *أنباء نجباء الأبناء ﴿\*)* لابن ظفر الصقلي

• قال العباس عم النبي عَلَيْ لابنه عبد الله: يا بني، إني أرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أكرمك وأدناك واختصك دون أكابر أصحاب رسول الله عَلَيْ ، فاحفظ عني ثلاثاً:

لا تُجرينَّ عليه كذباً .

ولا تفشين له سراً.

ولا تغتابن عنده أحداً.

• سأل معاوية ابنه يزيد: لو سألك سائل يا يزيد فقال: من قومك ؟ ماذا تقول له ؟ قال: أقول له: سلاماً! قال: أحسنتَ.

<sup>(\*)</sup> أنباء نجباء الأبناء / لبرهان الدين محمد بن محمد المكي المعروف بابن ظفر. \_القاهرة : مطبعة التقدم، \_١٣٥ هـ، أ\_ ح، ٢٠٠ ص.

والمؤلف مكي الأصل، مغربي المنشأ . . تنقل في البلاد، وكان متضلعاً في مذهب مالك ومذهب الشافعي . وكان واعظاً متكلماً شاعراً ناشراً . تجوّل صغيراً في البلاد لطلب العلم، ودخل أكشر الأمصار، واستوطن آخر عمره مدينة حماة، وبها توفي سنة ٥٦٧هـ . . . ولم يزل يكابد الفقر إلى أن مات . له مؤلفات كثرة .

والكتاب \_ كها قال مقدمه \_ فريد في بابه ؛ لأن مؤلفه خصه بأخبار من اشتهر بعلو الهمة ، ونور البصيرة . . ممن رشح نفسه للملك أو الرئاسة ، أو نطق ببليغ الحكمة ، أو صاغ بديع الشعر ، أو جاد بهاله ونفسه ، أو قاد الكتائب والجيوش ، أو أخلص لله الطاعة ، أو تخصص بحسن الزهادة . وقال المؤلف مبيناً هدف من وضع هذا الكتاب : «هذا كتاب أودعته من أنباء نجباء الأبناء ، ما هو كشررة من ضرام . . لأني قصدت به تلقيح عقل غلام ، وتنقيح فطنة كهام [الكهام : السيف الذي لا يقطع ، وهو هنا استعارة للغلام البليد] . إلا أني أجنبت قارئيه من هذا النوع ألذه وأطيبه ، وأحليته أسره وأعجبه ، مضرباً في الغالب عها سجع به الحهام هاتفاً ، وهمع به الغهام واكفاً ؛ لأن النفوس طلعة إلى الفائق العجيب ، مولعة بالرائق الغريب ، ذي المتناول والقريب . . » .

يريد بقوله: ﴿ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ﴾ (١).

● قال المؤلف: بلغني أن هارون الرشيد اطلع يوماً من منظر له في قصره، فرأى ولده المأمون ـ وهو صبي ـ يكتب على الحائط.

فقال لخادم بين يديه: انطلق فتأمّل ما يكتب المأمون، واحترس أن يفطن لك أو لتأمُّلِك.

فذهب، فتسلَّل عليه حتى قام خلفه، وهو مقبل على الحائط مفكراً، ثم رجع فقال:

يا أمير المؤمنين، إنه يكتب هذا:

قل لابن حمزة ما ترى في زيرباج محكمة (٢)

قال الرشيد : ارجع إليه فاسأله عما هو فيه ؟ فسيقول لك : إني مفكر في إجازة هذا البيت ، فقل له :

## قـــال ابن همزة يــا بنيَّ هــزلت مجتربًا فمــه!

فانطلق، فقال له ذلك، وأنشده البيت. فأطرق المأمون قليلاً، ثم التفت إلى الخادم وقال: يا غلام، قد علمتُ أنك مرسل، ولولا ذلك لم تنج سالماً.

فرجع الخادم، وأخبر الرشيد بذلك.

ثم إن الرشيد أخبر ابن حمزة الكسائي بذلك كله، وقال له: من أين علم المأمون أن الخادم كال مرسلاً ؟!

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) ابن حمزة هو الكسائي، وكان المأمون يقرأ عليه القرآن.

قال: لا أدري.

قال : علمه من قوله «فمه»، إذ كان الخادم لا يستطيع على مخاطبته بذلك إلا مأموراً. ومه معناها اكفف.

• وقيل إن قطر الندى بنت خمارويه بن أحمد بن طولون لما زُفَّت إلى المعتضد بالله أغرم بها. فوضع يوماً رأسه في حجرها، فلما نام، تلطفت في إزالة رأسه من حجرها، ووضعت تحته وسادة. وخرجت من البيت.

فلم استيقظ ، غضب ، وناداها فأجابته من قرب ، فقال : وضعت رأسي في حجرك فذهبتِ عني ؟

فقالت: لم أزل كإليةٍ لأمير المؤمنين.

قال: فما أخرجك عني ؟

قالت : إن مما أدبني به أبي أني لا أجلس مع النيام، ولا أنام مع الجلوس. فاستحسن ذلك منها.

وذكر أن الكسائي كان لا يفتح على ولد الرشيد إذا غلطوا في القراءة عليه! وإنها كان ينكس طرفه، فإذا غلط أحدهم نظر إليه، وربها ضرب الأرض بخيزرانه التي في يده، فإن سُدِّد القارئ للصواب مضى، وإلا نظر في المصحف.

ف افتتح المأمون يموماً عليه السورة التي فيها الصف، فلما قرأ: ﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ﴿(١)، نظر إليه الكسائي، فنظر المأمون في المصحف، فإذا هو مصيب، فمضى في قراءته.

<sup>(</sup>١) سورة الصف، الآية ٢.

ولما رجع إلى الرشيد قال له : يا أمير المؤمنين، إن كنتَ قد وعدتَ الكسائي شيئاً فهو يستنجزه.

قال: إنه كان استوصاني أن أعطي لبعض القراء، فوعدته، فهل هذا هو الذي ذكر لك؟

فقال المأمون : إنه لم يذكر لي شيئاً.

ثم أخبره بالأمر!

• شاور قتيبة بن مسلم الباهلي وزراءه في رجل يؤمّره على جيش يحارب به الكفار، فقيل له: هل لك في فلان ؟ فقال: ذلك رجل ذو كِبْر. ومن تكبّر أعجب برأيه ، ومن أعجب برأيه لم يؤامر نصحاءه، ومن تحلى بالإعجاب ودبر بالاستبداد كان من الرشد بعيداً، ومن الخذلان قريباً. ومن تكبّر على عدوّه احتقره، ومن احتقر عدوّه قلّ احتراسه منه، ومن قلّ احتراسه كثر عثاره، وما رأيت محارباً تكبّر على عدوّه إلا كان مخذولاً مهزوماً مغلولاً!

• قال المؤلف: وبلغني أن السَّري بن المغلس السقطي قرأ على مؤدبه: ﴿ونسوقُ المجرمينَ إلى جهنَّم وِرْداً ﴾ (١)، فقال: يا أستاذ، ما الوِرْد ؟ فقال: لا أدري.

فقرأ: ﴿ لا يملكون الشَّفاعة إلا من اتَّخَذَ عند الله عهدا ﴾ (٢).

فقال: يا أستاذ، ما العهد؟

قال: لا أدري!

فقطع السري القراءة وقال: إذا كنتَ لا تدري، فلِمَ غررت بالناس؟

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية ٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية ٨٧.

فضربه المؤدب. فقال السري: يا أستاذ، ألم يكفك الجهل والغرور حتى أضفت إليهما الظلم والأذى ؟!

فطلب المعلم منه المسامحة ، وتاب إلى الله تعالى من التأديب ، وأقبل على طلب العلم ، وكان يقول : إنها أعتقني من رقّ الجهل السري .

• وقال: بلغني أن أبا يزيد البسطامي لما حفظ ﴿ يَا أَيُّمَ المُزَّمِّلُ قَمِ اللَّيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ على له هذا ؟ اللَّ قليلاً ﴾ (١)، قال لأبيه: يا أبه، من الذي يقول الله تعالى له هذا ؟

قال: يا بني، ذلك النبي محمد عَلَيْهُ.

قال: يا أبه، ما لك لا تصنع كما صنع النبي عليه ؟

قال : يا بني إن قيام الليل خُصِّص به النبي عَلَيْ وبافتراضه دون أمته!

فسكت عنه. فلم حفظ قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِن ربَّك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ﴿(٢) قال: يا أبه، إني أسمع أن طائفة كانوا يقومون الليل، فمن هذه الطائفة ؟

قال: يا بني ، أولئك الصحابة ، رضوان الله عليه أجمعين .

قال : يا أبه، فأي خير في ترك ما عمله النبي عَلَيْ وأصحابه ؟!

قال: صدقت يا بني.

فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي!

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، الآيتان ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل، من الآية ٢٠.

# التحفة البهية والطُّرفة الشهيَّة ﴿\*)

مرض النضر بن شميل، فدخل عليه الناس يعودونه، فقال له رجل: مسح الله ما بك. فقال له النضر: لا تقل مسح الله، بل قل : مصح الله ما بك (١).

فقال الرجل: لا بأس فيها قلت فإن السين قد تعاقب الصاد فتقوم مقامها.

فقال النضر: إن كان كذا فينبغي أن تقول لمن اسمه سليان: «صليان»، وتقول: قال «رصول» الله. ثم قال: لا يكون هذا في السين إلا مع أربعة أحرف: الطاء والحاء والكاف والعين. وربها أبدلوها بزاي، كها قالوا: زراط وسراط وصراط.

قال الصولي: وهذه حروف الاستعلاء، تبدل إذا كانت بعد السين، فأما إذا كانت قبل، فلا.

• خرج غسان بن عباد من عند المأمون، فأتبعه بصره وقال: لا تزال الخلافة نضرة ما حضر مجلسنا مثلُ هذا؛ ما اغتاب عندي قط أحداً، ولا اعترض في كلام متكلم، ولا التمس حاجة لنفسه، ولا وقفنا منه على كذب ولا جناية، ولا سبقه لسانه بلفظ احتاج إلى الاعتذار منه.

<sup>(\*)</sup> التحفة البهية والطرفة الشهية : مجموعة مختارة من عيون الأدب العربي. \_ الآستانة : مطبعة الجوائب، ١٣٠٢هـ، ٢٩٤ ص.

وهو مجموعة لطيفة تشتمل على سبع عشرة رسالة وكتاباً، منتخبة من الكتب النادرة الغريبة . وقد اخترت بعض الفقرات المناسبة من الرسائل التالية : «كلمات مختارة من درر الكلم»، «تنبيه النائم الغُمر على مواسم العمر» لابن الجوزي، «رسالة عبد الواسع في المعاتبة»، «روايات لطيفة وحكايات ظريفة»، «رسالة في الألغاز».

<sup>(</sup>١) مصح الشيء : زال أو كاد. ومَصَّح الله ما به : أذهبه.

• قال عيسى بن ماهان: صحبتُ جعفر بن يحيى البرمكي خمس عشرة سنة ، فها رأيته غضب غضباً مفرطاً ، وإنها أكبر غضبه إذا غضب على خدمه أن يقول: لا تخدمني ، أو: لا أرضى عنك .

● اختلف عاصم بن عمر بن الخطاب وفتى من قريش في ضيعَةٍ، فقال الفتى \_ وقد غضب \_ : ادخلها وأنت رجل!

فقال عاصم: أبلغَ بك الغضب هذا؟ هي لك.

قال القرشي: سبقتني إلى المكرمة، بل هي لك.

قال عاصم: ما أنا راجع في هبتي.

فقال القرشي : ولا أنا .

فلم يأخذها واحد منهما.

● كان عبد الملك بن مروان يحب ابنه الوليد ولا يحثه على الأدب، فخرج لحَّاناً، فقال: أضرَّ حُبُّنا بالوليد.

● كان الشيخ الزاهد داود الطائي يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز، فسئل عن ذلك فقال: بين شرب الفتيت ومضغ الخبز يفوتني قراءة خمسين آية!

• دخل قوم على عابد فقالوا له: لعلنا شغلناك! فقال: نعم، منعتموني من وردي، ومن نظر في شرف العمر اغتنمه.

• رسالة عبد الواسع في المعاتبة.

. . أما بعد : فإن هذا كتاب كله عتاب، وقصةٌ كلها غُصَّة، وكلام كله ملام، وحكاية أكثرها شكاية، وفصول كلها نصول، وألفاظ كلها غلاظ، ورسالة فيها بسالة.

. . لا يوفون بالعقود، بل يطرون على الحقود، يقولون بألسنتهم ما ليس في قل وبهم، ولا يميزون بين الحق والباطل، والحالي والعاطل . . فمن اعتمد عليهم فكأنها اعتمد على السراب، ومن اعتضد بهم فكأنها اعتضد بالخضاب يسلي عن الشباب .

أخلاً عذا الدهر هش وجوههم وفي القلب من نار النفاق أزير فلم الله المدواحد علمنا بهم أن الوفاء عزير

ولما جربتهم جميعاً، تقلصت عنهم سريعاً. فلا أغتر بعد هذا اليوم، بأمثال هو القوم، مع أني صاحبت منهم من كان أحسنهم فعالاً، وأصدقهم مقالاً . . فصار عهدهم رياء، وودهم هباء.

ومنهم من أصغيته ودادي، وأعطيته اعتقادي، وألقيت عليه مني محبة، وهـو لم يكن يساوي حَبَّة. وكم خضتُ لأجله بطون المسالك، وامتطيت ظهـور المهالك، وتجشمت المصاعب، وتحملت المتاعب، فلما انحصدَ ما زرعته سبق إليه الجراد، وظهر فيه الفساد. ومنهم من رفعته بعـد السقوط، وأعليت قـدره بعد الهبـوط، فلما بلغتُ به الأمـد الأقصى، ورقيته إلى الـدرج الأعلى، أعرض عني ملياً، وتركني نسياً . . وأنا أنشد :

أعلمه القوافي كل يوم فلما قال قافية هجاني أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني أعلمه الروءة كل يوم فلما طرّ شاربه جفاني

. . قد مزج المرارة بالحلاوة ، وترك المودة بالعداوة ، فصار ودُّه هباء منثوراً ، كأن لم يكن شيئاً مذكوراً . . ولقد نظمت قصيدة تشتمل على هذه المعاني بأكثر أبياتها .

لأنَّ ودادَ أكث رهم هباءُ وإن حَسُنَتْ وجوهُهم الوضاء فإن المسك تطرحه الظباء فإن المسك تطرحه الظباء له، ونصيبا منه الرياء وها أخي بئس الجزاء وليَّ، وقلبه منه خلاء فطب نفساً بها فعل القضاء وكل بلية ولها انقضاء فإن الله يفعل ميا يشاء

حُكي أن امرأة دخلت على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه، فقالت: يا أمير المؤمنين، أقرَّ الله عينك، وفرحك بها. أعطاك، لقد حكمت فقسطت.

فقال: من تكونين أيتها المرأة ؟

فقالت : من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم.

فقال : أما الرجال فقد مضى فيهم قدر الله ، وأما المال فمردود إليك .

ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه وقال : أتدرون ما قالت هذه المرأة ؟ فقالوا : ما نراها قالت إلا خراً.

قال: ما أظنكم فهمتم ذلك. أما قولها: أقر الله عينك، أي: أسكنها عن الحركة، فإذا سكنت العين عن الحركة عميت.

وأما قولها : وفرحك بها أعطاك، فقد أخذته من قوله تعالى : ﴿حتى إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا أَخذناهم بِغتة﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ٤٤.

وأما قولها: حكمتَ فقسطت، فقد أخذته من قوله تعالى: ﴿وأما القاسطون فكانوا لجهنَّمَ حَطَباً ﴾ (١).

• من الألغاز شعراً:

بلـــد في الشــام أضحى أخـرج التصحيف منــه

ما اسمُ شيءِ تركيبُه من ثلاث حيوان والقلب منه نبات فيك تصحيفه ولكن إذا ما

يا من يحل اللغز في ساعة ما اسم إذا نقصت من عده

كُلُّ شيء منـــه يُجْلَبْ رَأْسُ كلب خلف ثعلب (٢)

وه و أربع تعالى الإله الم يكن عند جوعه يرعاه عكسوه يصير لي ثلثاء (٣)

تصحیحه خیلا له أفحمه من غیر میاشك ولا جمجمه یسند کیر للسائل کی یفهمه منه تبقی بعد ذا قلت: مه فإننی قید جئت بالترجمه (٤)

كلمحة في طروسة العين في الخط حرفاً صار اسمين (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الجن، الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) هو بعلبك.

<sup>(</sup>٣) هو الفيل.

<sup>(</sup>٤) هو كلمة: سلامة.

<sup>(</sup>٥) يعني : يا سمين.

## ترويح النفوس ومضحك العبوس (\*) لحسن الآلاتي

الحمد لله الذي أضحكنا بها أفاض علينا من السرور، والصلاة والسلام على من كان يمزح ولا يقول إلا حقًا، وعلى ساداتنا آله وأصحابه الذين كان وجه الزمان لهم طلقاً. أحمده حمد عبد بُشِّر بالجنة فضحك، وأشكره شكر من أنعم عليه ربُّه الملك.

المحدي سلاماً يجاري البحر في السمك وينطوي كانطواء الرِّجل للحنكِ يسوى من العيش مَقلياً بتنجرةٍ ألفاً إذا كان ملفوفاً مع الكَبكِ أكرمْ به من شاعر قد بَجَحا في المدح حتى صار مثل المنفحة فأقرن مع خرفانه واستنطحا واستن من أفراخه بدرُ الضحى

### والشيصبيص كدنسة الجلمود

(\*) ترويح النفوس ومضحك العبوس / تأليف حسن الآلاتي . \_ القاهـ ر : مطبعة جريدة المحروسة ، المدوسة على ١٣٠٧هـ ، جـ ١ : ١٦٧ ص .

الكتاب يقع في ثلاثة أجزاء . . وهذه صفحات مختارة من الجزء الأول فقط ، الذي لم أرّ غيره . . ويغلب عليه الأسلوب الإنشائي والنَّفُس الطويل في الجمل والعبارات والوصف . . وليس فقرات . . بل يجمع بين القصة والحكاية والمقامة . . وفيه الشعر الفصيح والرجل المصري . . ويحتوي على فقرات غير مناسبة لما فيه من الأدب المكشوف . . لكن الجميل ألاَّ يحدد المؤلف الأسماء ، إلا المستعارة منها . ويتوضح أن المؤلف ذو ثقافة عالية . . أدبية ودينية ولغوية واجتماعية ، وهو من النوع «الحكوات» .

وقد استغربت كيف يطبع مثل هذا الكتاب؛ نظراً لأنه حديث المجالس الخاصة جدًا، ولا يقال مثله إلا في جو اجتماعي محدد . . وإنها نقلت منه القليل لدلالته على فترة محددة هي أواخر العصر العثماني في مصر. ولأنه نوع غريب من «الأدب»!!

وقد عرَّف صاحب الأعلام (٢/ ٢٠٧) بالمؤلف حسن بن علي الآلاتي، وذكر أنه متأدب مصري، من ظرفاء الكتاب، تعلم في الأزهر، وكُفَّ بصره، ومال إلى الغناء.. وكان حاضر النكتة .. وعُني بنظم الزجل .. مولده ووفاته بالقاهرة . ت نحو ١٣٥٥هـ.

ونظمت شعراً من رواه استنعجا فرح يريك ذوي المعافر في الدجي

يا من فتحت لكل بيت مخرجا لك في مناخ الأنس واصطبل السرجا

وسط النهار كحيصة بالعود

خـالٍ من التعقيد غير مشلفط بالقارطين البالعيالي

نظم القصيدة ليس بالمتحفلط حصنت قائله عروس المربط

نَ القامطين السامطين السود

يا حاسب التاريخ في محفوظه تاريخه بحظوظه وبظوظه

لم أخل شعرك قط من تبويظيه إن رمت يوماً ترتوي من بوظه

فرح الماند غاية المقصود

كأنهم نصف ثوب في مساخيطا خبطوا وإن لبطوا كانوا ملابيطا في جحفل كان أبهى من فرح طيطا علماً وجهداً وإحساناً وقنيطا جوداً وبخلاً ومعروفاً وتقميطا بالمسك من فيه شعر ما به إيطا كأنها شطروه بالبلنشيطا ولي مقداف نحو فاملاها قراميطا ولي مقداف نحو فاملاها قراميطا

أعداء شيخي لا زالوا مساخيطا قوم إذا استعبطوا عبطوا وإن خبطوا والشيخ لا زالت الآمال تخدمه يفوق عن أهل بلدته بأربعة وزاد عن أهل هذا الثغر أربعة أهدى إليَّ مكاتيباً مضمَّخة يا صاحب القامة الحسني وبدر دجي لك المواعينُ في بحرر البديع

• . أشنع من عركة عجر، وأرزل من عجر وبجر، وأحز من طزفش، وألعن من عفش نفش، وأسمج من سخام ولطام، وأبرد من صرم على رخام، وأتعب من مرا بتولد، وأوخم من ملقت طنطا بعد المولد، وأنتن من

معمل طرشي، وأوسخ من بطانة عشي. سلام لا فيش ولا عليش، أوسخ من الوحل وأتخن من الخيش، ملطخ بسخام وجله، ووراه كل علة وعلة، تحمله أرياح عرجه، تمشي حدارجة بدارجة، لا تعطر ولا تتقنطر، ولا داهية تحوشه ولا وابور يدوسه ولا حية تلوشه حتى يخبط، وش الجناب اللي لا هنا ولا هناك، المحشور في وشك ظهرك، قفاك الوسخ الوحش، اللي تملي يرتعش، المصن العفش، المسطو المحشش، العجري الموشش، سيدي شقلبان مقلبان، هلا بلا الشيخ ابن فلان، دامت رزالته وزادت هبالته.

• . . وقال إن كان قصدكم الراحة فعليكم بالاستراحة . فلما سمعنا من لسانه الأعوج ما عرج به وأعوج ، ورأينا له وجها أشد سواداً من القمر وأعظم بياضاً من الفحم الحجر، قلبنا عليه أجمعين ، وتوجهنا عنه راجعين ، فذهبنا لنقطع التذاكر . . . فبينما نحن جالسون في العربة ، وقد ذكر كل منا قومه وعربه ، فما نشعر إلا وغبار ثرى وأثار الثرى ، وصفير استطار وسمع من جميع الأقطار ، وقال الكوميساري وهو في الجوساري ، أخّر رجلك ونجي خيلك ورجلك . وإذا بعفريت من حديد ؛ يسبق كل مهر جديد ، له باع مديد وصوت يحاكي الحمار في التغريد ، له ذراعين من جنبيه كأنه بدر تجلى بالكنبية .

• . . ومثلهم طراطير ملونة من الشوشة للكتف بشرط أن يكون العم الغالي المقدار والعالي المدار يكتب لمحسوبة إجازة عامة عامرة الأركان بجميع ما يحويه من النكايت بحسب الإمكان، وأن يكون كاتب رجليه في كل موضوع، ويسند إليه كل مخفوض ومرفوع. وهذا ما اتفق عليه مجلس المصلحة على سبيل المباسطة، وانتهى أمره بلا إشكال ولا مغالطة.

شهد بذلك عمك طهمة، وخالك لخمة، وعمتك كوهية، وخالتك شهد بذلك عمل طهمة، وخالتك شلبية، وابن خالك عفريت السواحل، وابن عمك أبو الجلاجل.

#### صورة علم طلب

... إلى الأمير المحتشم والهام المحترم، صادق الوعد وحافظ العهد، ولاحس من السلالم العقد، معتدل الزاوية، صاحب الأضلاع المتساوية، والأركان المتعادلة المتوازية، من لا ينزال إلى الأرض شاخص حتى يضربه الشاخص، حضرة بيت التربيع وحصان الربيع، صاحب ميزان الهوى وخط الميل والاستوا، مثلث الصدر، ومستطيل الانسياط، وجغرافي المنخار، ورأسي اللحية و . . . . ، مضلع الحاجبين، محموس الأذنين، مسبول الشوارب، زاغط القوارب، وماخط القوالب، مسطّح الأكتاف، مكعّب الأرداف، طويل الساقين، عريض الساعدين، قوي الباع، شديد الذراع، مستدير الفم، بيضاوي الجسم، مَنْ شهد كلُّ مهندس بصناعته، واعترف كل مجنون ببراعته ألا وهو صاحبُ النفس الشريفة، والأخلاق الحميدة اللطيفة، والهمة العلية المنيفة، الأسطى حسين أفندي خليفة، تمرجي البنائين ومعارجي المحفلطين المقلفطين، لا زالت دياره عامرة، والخيرات عليه متواترة، لا زال هو وأنجاله متمتعين بالسرور، ومحفوظين من جميع الشرور بعناية الرب الغفور.

اعلم يا زكيَّ الهمة، ومهندس الأمة، وكاشف عن رأسي الغمة، أنه قد سبق إليَّ نطق فمك الكريم ومرسومك الفخيم، بالتبرع من غير إجبار، وصدر منك الإقرار بنصف متر جبس للسلالم، وقاكَ الله شرَّ كل جاير وحاسد وظالم.

ومن حيث أنك تبرعت بالجبس المتين، الذي يمسك السلَّم بدون عجين.

ومن حيث أني من ضمن المحسوبين عليك والواقعين بين رجليك.

ومن حيث أنك تبرعت بـ الا جبر، ولم يكن عنـ دك أدنى فتحة صـ در، والا أقل فشر.

ومن حيث أني أعلم وأتيقن أنك قدَّها وقدود، وأنك قبل أن تُسأَل تجود. ومن حيث أن المبلِّطين قد حضروا واشتدوا لنحت البلاط وبادروا.

ومن حيث أننا قد بنينا المركز الأول الذي عليه المعوَّل ولم يبقَ إلاَّ نجاز وعدك ووفاء عهدك.

فبناء على هذه الأسباب الضعيفة، والمستندات الخفيفة، أرجو صدور الحكم على نفسك بإرسال القدر من الجبس العظيم، وعدم الماطلة والتأخير والتقديم، فالعجل العجل قبل فوات الأجل، وإلا . . . كتبنا لك إنذاراً، وأرسلناه من البرور والبحار، ونُطلع عليه معظم الأصحاب والأعداء والأحباب، طبقاً للمادة خمسة آلاف من القوانين الودية، والمنشورات القسمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحريراً في السنة الفلانية من يوم كذا .

## وهذه صورة جنواب دبيلاق قد أرسلناه إلى رجل ببولاق

من العنيد الغالي، ناسج الشوالي، أخذ الأجرة قبل حلول الليالي، ذو القفطان الجديد، والعصايا الحديد، آكل الثريد، ناظر الوقيد، وهو الأستاذ الفلاني، المعلم حسن آغاصي الآلاتي.

إلى ذي المجد والإفضال، والبهجة والكمال، بالع الجبال، خاطف الجمال، حضرتلري مولانا وأستاذنا الخواجا عبد العال، ملك الساحل، آكل الراحل، محسن إلى المقيم ومسيء إلى الراحل. قد شوقتمونا بقدومكم

بعد صلاة الجمعة، وجمعتم علينا أكبر جمعة، وصار الناس بين قادح ومادح، وجد ومازح، إلى أن مضى معكم نجلنا البهلول، وحصل بعد مضيكم أمر مهول، أفضى إلى الملاكمة بعد المشاعة، وما زلنا نقمص ونبرش حتى وصلنا إلى المفتش، فقضى لي بالمجيء إلى بولاق، وحكم لي بالأكل من عندكم بأكل ما عندكم من الأصحاب والرفاق، وقد وصلنا من الخيات اثنان ليس لها أسنان، وعليكم ذبح الشيال وأجرة المشال، متعكم الله بتام الأفراح والسرور وجعلكم من أمراء فقهاء الوابور، ويوم الأربع إن شاء الله يكون الحضور بلا دستور ولا حادور، وسلموا لنا على السيد المهاب، مولانا وأستاذنا الشيخ يوسف حجاب، ومن لكم وله من الأحباب، ودمتم آكلين الكباب، وبالعين الباب!

(امضاء)

العنيد الأوزع والشجاع الخروع حسن أفندي على الأكتع

#### صورة عرضمال مقدم للشيخ العنيد من رجل بليد ..

قبيحتلو أفندم، عنيد عموم المضحكخانة المصرية، وحضرة البطل البطال، والساذج المفضال، من هو فريد الزمان، وغرّة الأهل والخلان:

غِبَّ التقهقهات المترادفات، والنكات المتتابعات، اللايقين بمقامكم السامي، الماثلين بهزلكم النامي، أعرض لأنني كنت سابقاً مستخدماً بالمضحكخانة الصورية، الكائنة في الغورية، فاشي سرِّ الرئيس، وكنتُ منكتاً علي أيَّ تنكيت، بمرتب شهري ألف وخمسائة كلمة تصرف لي شهرياً من خزينة التهجيص . .!!

## الجراب الجامع (\*) لأشتات العلوم والآداب لكنون

• نهى السلطان عام ١٠١١هـ في سائر أقطار المغرب عن لبس السبّاط الأسود (أي الحذاء)، وأمر بلبس الأصفر مكانه، لما قيل: إن الناس اتخذوا الأسود حين استولى العدو على العرائش، أسفاً عليها.

•قال بعضهم:

(\*) الجراب الجامع لأشتات العلوم والآداب / عبد الصمد كنون؛ راجعه وقدم له محمد أبو الأجفان . ـ ط ٢ . ـ تونس : مطبعة الكواكب، ١٤٠٧هـ، ٣٧٥هـ.

مؤلفه عبد الصمد بن محمد التهامي، ابن كنون المستاري الفاسي، ثم الطنجي. ولد بفاس سنة ١٢٩٠هـ، ونشأ في أسرة علمية كان أعضاؤها يتفانون في خدمة العلم، ويرفعون لواءه في رحاب جامع القرويين، وفي غيره من مراكز العلم والمعرفة. وقد حفظ القرآن الكريم بالروايات الثلاث: البصري والمكي وورش قبل أن يختم السنة الثالثة عشرة من عمره، وقد انتقل إلى طنجة واستقرَّ بها، وكان له نشاط علمي فيها. وكان من الفقهاء المفتين، وخطيباً بارعاً مؤثراً، ويستأنف الأحكام الشرعية التي تصدرها محكمة طنجة . . وله مؤلفات عديدة . توفي سنة ١٣٥٢هـ.

والكتاب جمع فوائد وطرائف ولطائف، فيها زاد وفير من المعلومات التي لا يربطها سلك خاص، بل هي تشري ثقافة العامة، وتساعدهم على المذاكرة المفيدة. ففيه مسائل من تفسير القرآن وتجويده، وأخرى في تأويل بعض الأحاديث النبوية، وحجج مما ساقه المتكلمون، وقواعد ومباحث من علوم النحو والصرف، والبلاغة والبيان. وفيه تراجم، ومعلومات تاريخية وجغرافية، وفوائد طبية، ومواعظ وحِكم، وسيرة نبوية، وجوانب فقهية عديدة، وفتاوى نوازل وقعت واستدعت الاستفتاء.

وفي هذا الجراب نصوص ورسائل و إخوانيات تبادلها الطلبة والعلماء، وفيه ألغاز . . وما إلى ذلك . إنه حقًا جراب جامع ، وكشكول صغير، ودائرة معارف إسلامية وأدبية موجزة .

عليك بالحفظ بعد الجمع في كتبٍ الماء يُغررقها

• قيل لإبراهيم بن أدهم : كيف أنت ؟ فقال :

نرقِّع دنيانا بتمزيق دينا فطوبي لعبدٍ آثر الله وحدَهُ

فلا ديننا يبقى ولا ما نرقّع وجاد بدنياه لما يتوقّع

فإن للكتب آفاتٍ تفرِّقها

والفأر يخرقها واللص يسرقها

• قال بعضهم:

وما ينفع الفتيانَ حُسْنُ وجوههم فلا تجعل الحُسْنَ الدليلَ على الفتى

إذا كانت الأفعالُ غير حِسان في كُلُ مصقولِ الحديدِ يماني

• قال رجلٌ لأحدهم: العلم والمال يؤخذان من البطن! قال: وكيف ذلك؟ قال: أمسك عن الشهوات يكثر مالك، وأقلل من الأكل يكثر علمك!

• قال أحدهم:

هـو الـوزيـر ولا أزريشـدُّ بـه مثل العَروضي لـه بحـر بـلا مـاء • الراحة لا تُنال بالراحة ، والعلم لا يُنال براحة الجسم، فادرس ترأس، واحفظ تُحفظ، واقرأ تَرْقَ.

• مما قاله الطبيب الماهر الأديب عبد القادر بن شقرون في منافع النعناع:

ألا هل من الأعشاب نبتُ يوافق فكم من خصالٍ حازها وفوائد يصون غذاء المرء من كلِّ آفةٍ ففي مَضْغِهِ إنْ عَزَّ هضمٌ لناهش

موافقة النعناع بل ويرافق ؟ وكم من مزايا لا يفي بها ناطقُ فليس كما النعناع خِلُّ موافق وفي التُّخمة الشنعاء خيرُه دافق

له في علاج الصدر سهم مفوَّق ويُخرج ديدان البطون بأسرها بمضغه يُشفى السِّنُّ من وجع ومن وللنكهة التطييب عند اقتضائه فها لي لا أثني عليه وأعتني

• وقال بعضهم :

لقاء أكشر من يلقاك أوزار أخلاقهم حين تبلوهن أوعار لمم إذا جنحوا إليك أوطار

وفي خفقان القلب سيفه بارق ولي خفقان القلب سيفه بارق وللشمِّ دفَّاع وللبرء سائق بُسُورِ بلتاتٍ للذي الفتق راتق وناهيك منه ما حوته الحدائق بنظم لآليه وفضلُه سابق ؟!

فلا تبال أصلُّوا عنك أو زاروا وفعلُهم منكرٌ للمرء أو عسار إذا قَضَوْها تنحَّوا عنك أو طاروا!!

●قال السيد نور الدين السمهودي: ناولتُ السكينَ مرةً شيخنا العلامة الشمسَ الشرواني، فلم يتناولها مني، وقال: ضعها. فوضعتُها بين يديه، فأخذها وقال: هي آلة القطع، وآلة القطع لا تُناول للمحبين!

### ● قال أحدهم:

والله والله مـــرتين وكنسُ أرضِ الحجاز يــومـاً وغسلُ عبــدين أســودين ولا وقــوفي ببـاب شخصٍ

لَــحَفْرُ بئــرٍ بـإبــرتين في يــوم ريح بــريشتين حتــي يصيرا أبيضين يلقاني يـوماً بــوجـه شَيْن!

• وقال الفقيه محمد بن القاضي:

لَقَلْعُ ضِرْسٍ وضنكُ حبسٍ ولقم نسارٍ وحمل عسارٍ

وضربُ ألف بألف كفّ وقتلُ غيمٍّ وطول هيم وحفر بئير بفأس قير وردُّ أميس بكل نحسس وبيعُ دار بيكل نحسس وضيق خُفِّ ونيزعُ نفس وضيق خُفِّ ونيزعُ نفس وشربُ سُيمً وألف نكس في أرض جيرٍ كحرير شمس ولا وقوي بباب شمس يلقاني يوماً بوجه عبس

● كان يقال: أربع لا تُقْبِل عليها حتى تسأل الخبير بها: السوق لا تُقدم عليه حتى تسأل عن النافق والكاسد فيها. والمرأة لا تُقدم على خطبتها حتى تسأل عن منصبها وخُلقها. والطريق لا تسلكها حتى تسأل عن أمنها وخوفها.

والبلدة لا توطنها حتى تسأل عن مرافقها وسيرة سلطانها وأخلاقها وقوة من يكيد أهلها ويعاديهم.

• قال بعض المشايخ:

إذا أردت أن تصير من جملة الأبدال، فحوِّل أخلاقك إلى أحوال الأطفال.

فقيل له: وكيف ذلك ؟

قال: لأن الأطفال فيهم سبع خصال: لا يهتمون برزق، وإذا مرضوا لم يشكوا من خالقهم، ويأكلون الطعام فيجتمعون عليه، وإذا تخاصموا لا

يتحاقدون، ويتسارعون إلى الصلح، ويُحوّقون فيخافون بأدنى شيء، وتدمع أعينهم بسرعة.

### • قال بعض الشعراء:

وإخــوان حسبتهم دروعـاً وخلتهم سهاماً صائبات وقالوا: قد صَفَتْ لنا قلوبٌ

### • ومن نظم مؤلف الكتاب:

إن النعـــاس والكسـل إن لم تصــدقنـي فسـل

• وقال بعضهم:

لا يعجبنك من يصون ثيابه فلرأيته فرأيته

• نظم بعضهم أسماء بناة الكعبة المشرفة فقال:

بنى الكعبة الغرّاء عشرٌ ذكرتهم ملائكة السرهن، آدم ولده وجرهم، يتلوه قصي قريشهم ومن بعدهم من آل عثان واحد

• ومن نظم الإمام المكودي رحمه الله:

إذا عَرَضَتْ لي في زماني حاجةٌ وقفتُ بباب الله وقفة سائل ولست تراني واقفاً عند باب من

فكانوها ولكن للأعادي

فكانوها ولكن للأعادي فكانوها ولكن في فسؤادي لقد صدقوا ولكن: من ودادي

أحلى مــــــذاقـــــاً من عسل من كسل!

خوف الغبار وعرضه مبذول دنس الثياب وعرضه مغسول

ورتبتهم حسب الذي رتب الثقه كليل الله، ثم العمالقه كذا ابن الزبير، ثم حجاج لاحقه مرادٌ مليك السروم والسَّعْدُ وافقه

وقد أشكلت فيها عليَّ المقاصد وقلت: إلهي إنني لك قاصد يقول فتاه: سيدي اليومَ راقد! • قال ابن حبيب: قد أذَّن للنبي على أربعة: بلال، وأبو محذورة، وابن أم كلثوم، وسعد القرظي. وزاد غيره: زياد بن حارث الصداوي.

ونظمهم الشيخ التاودي بقوله:

عمرون، بلالٌ، وأبو محذوره سعدٌ، زياد، خمسة مذكوره قد أذَّنوا جميعهم للمصطفى نالوا بذاك رتبة وشرفا

• لا يكون الطالب طالباً حتى تجتمع فيه معاني حروفه:

فالطاء : أن يكون طاهر القلب، صفياً، نقياً.

واللام: أن يكون لبيباً ليناً.

والباء: أن يكون باكياً على ذنوبه، ويتخشع ويتقي مولاه.

فإن كان هكذا فطالب، و إلا فظالم.

وقد نظم مؤلف الكتاب هذا المعنى بقوله:

فط اء ولامٌ وباءٌ أتت حروفاً لط الب علم علا فط اء: طه ارة قلبه مِنْ شوائب تكديره ك القلا ولام: لبابته فانتبه ولين جانبه للفضلا وباءٌ: بُكاهُ على ما جنى من النباي سرّه والملا فإن كان في نفسه هكذا وإلا فذا ظالم مبتلى!

● عن وهب بن منبه رحمه الله قال: خرجتُ ذات يوم في زقاق المدينة، فوجدتُ فيه رجلاً طبيباً، اجتمع عليه خلقٌ كثير، وهو يعطي وينعت لكل واحد منهم دواء بيده. فدنوتُ منه، وسلمت عليه، فردَّ عليَّ السلام.

قال : فقلت له : يا سيدي ! هل عندك شيء من دواء الذنوب ؟

فلما سمع مني ذلك، أطرق برأسه إلى الأرض. فبقي متفكراً ساعة، ثم رفع رأسه وقال: أين أنت يا سائلاً عن دواء الذنوب؟

فقلت له: ها أنا يا سيدي.

قال: سِرْ إلى وادي الإيهان، وخذ منه عروق النّية، وأوراق الندامة، وثمرة العلم، وغبار التواضع، واسحقها جميعاً في مهراز التوبة، واعجنها بهاء الحياء في آنية الخشوع، وأوقد تحتها نار الخوف بحطب الزهد، واشربها بكأس الصبر، في موضع لا يراك فيه أحد إلا الله، تجد راحة نفسك، والسلام.

• مرَّ الإمام الحسن البصري بشاب وهو يضحك، فقال له: يا بني! هل جُرْت على الصراط؟ قال: لا. قال: هل تَبيَّن لك إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ قال: لا. قال: هل تدري أن ربَّك راضٍ عنك أم ساخطٌ عليك؟ قال: لا. قال: ففيمَ هذا الضحك؟

فها رُئي ذلك الفتي ضاحكاً بعده قط!

• ومن نظم عم المؤلف الشيخ محمد بن المدني كنون في معاني «مولىٰ»:

معاني «مول» إحدى وعشرون: جار، عتيق، معتق، وعبد عممٌ، شريك، وابن أخت، والنزيل صهر، ومُنْعِمٌ عليه

• وفي العدوى قوله:

وذكروا العداء في سبع علل سِلُّ جُدام حصبة وجدري وأورد من نظم والده:

مالك، رب، ناصر، والأقربون حليف، صاحب، والابن عددُوا وليُّ، تسابع، محب، يسانبيل كذاك في القاموس فاحفظ ما لديه!

لاَ تَقْدرَ بَنْ صاحبها بلا خلل مع رَمَد وجَدرب وبَخدر

وهاك ألقاب ملوكِ مَنْ غَبَرْ فرعونُ خاقان كذاك تُبَعُّ والروم والقبطُ وترركُ حِمْيَرُ وزدٌ هررَقْ لله لقباً للشام

• وله:

عُــدُّ أحـادیث صحیح مسلم بغیر تکــرار وبـالتکــریـر • وله :

عُلدَّ أحاديث الموطأ المرويَّه وستحةٌ تضاف للستينا أضف لها ألفاً وسبعمئه

• وله :

كسرى نجاشيًّ عن ين قيصرُ للفُ اللهُ عن اللهُ عن اللهُ اللهُ

أربعةً من الألوف فاعلم سبعة ألاف بالله نكير

بِعـدِّ مـا للغـافقي ستميَّـه وعُـدَّ هـا بجملـة عشرونـا بعـدِّ الأبهري الإمـام الثقـه

ياءً بكسرة فكن منتبها كذا يعار جمع يعر فاهتد

●وله ناظماً غزواته على التي غزا فيها بنفسه، وهي سبعة وعشرون، وقاتل في تسع منها فقط:

يا سائلي عن غزوات المصطفى وهي على ترتيبها في الذكر وسي على ترتيبها في الذكر وبدر الأولى كذاك الشانيه لها كذاك غروة السويق

هاكها زاده الإله شرفا ودان مع بُوسواط والعشير بنو سليم قينقاع تاليه فالتحقيق فالمحقود الذاك الله للتحقيق

غـــزوة أنهار وبحــران أحــد بنــ و النضير والـرقـاع وكــذا دومــة جنــدل وغــزو خنــدق غــزو بني لحيـان غــزو الغــابــه وخيبر كــذاك عمــرة القضــا وغـــزوة الطـــائف ثم العُسْره وغـــزوة الطـــائف ثم العُسْره وكلهــا جــرت بُعيــد الهجــره وكلهــا جــرت بُعيــد الهجــره ولم يقــاتـل مــا عــدا في تسعــه وخيبر وخنـــدق مـــريسـع وخيبر

وبعدها غرزوة حمراء الأسد غسروة بسدر الأخيرة خسذا بنسو قسريظة تليها حقق مسريسع فغسروة الحديبة غسريسع فغسروة فتح فحنين تقتضى غسروة فتح فحنين تقتضى وهي تبوك موضع ذو شهره وغيرها عدد نقط ما به والإذن في القتال قصد النصره والإذن في القتال قصد النصره والفتح والطائف فافهم واذكر

◄ حصَّل المنقول من الأفعال المبنية للمجهول ـ أي الأفعال التي تكون مبنية للمجهول دائماً:

عُنيت بالشيء وأُعنى به .

أُولِع بِالأَمِرِ وأُوزِع بِهِ، معناهما واحد، أي : أُغرق.

وُثىء. يقال : وُثئت يده، معناه : أصيبت بالوثاء، وهو الفك، أي : انفراج المفاصل وتزلزلها وخروج بعضها عن بعض.

زُهي، أي تكبّر.

نُتج : يقال : نُتجت الناقة ، ولا يقال : نتَجت .

أُهرع الرجلُ : إذا كان يرعد من غضب وغيره .

أُغمي وغُمي على المريض.

غُمَّ عليه الخبر، أي خَفي . وغُمَّ الهلال : ستر بغيم أو غيره . أُهلَّ واستُهلَّ - ومنهم من يجيز بناءهما للفاعل .

سُقط في يده: أي نَدِم.

بُهت، أي دُهش وتحيّر.

أرعدت فرائصه: اضطربت.

وُضِع في حَسَبه، فهو وضيع: أي ساقط.

شُدِه فلان عند المصيبة ، أي دُهش.

وُكِس الرجل في تجارته: خسر فيها.

نُخي فلان : تعاظم وتكبَّر.

شُغِلَ عنه وبه : تلهَّى.

شُهرَ فلان في الناس أو الأمر: اشتُهر وفشا.

طُلَّ دمُ فلان : هُدر.

حُصِر الرجل: اعتُقل بطنه واحتبس.

وُقص فلان عن دابته: سقط عنها فاندقَّت عنقه.

غُبن في البيع فهو مغبون، أي منقوص في الثمن.

هُزل الرجل والدابة : أصابهما الهُزال.

نُكب فلان: أصابته نكبة من نكبات الدهر، أي مصائبه.

حُلبت ناقتك وشاتك لبناً كثيراً.

رُهصت الدابة: أصابها الرهص، وهو داء يصيب الرِّجْل.

زُكم الرجل: أصيب بالزكام.

لُقي فلان : إذا أصيب باللقوة، وهي داء يصيب الوجه.

دِير بي عليهم وأُدير.

غُشي على المريض.

بْرَّ حجُّك، أي تُقبِّل.

تُلج فؤاد، أي اطمأن.

فُلج فلان إذا أصابه الفالج.

أرض الخشب: إذا أكلته الأرضة، وهي دويبة تأكل الخشب.

ضُنك عيشُه: ضِيق.

وُقرت أذن الرجل تُوقر: صُمَّت.

شُغفُ بالشيء.

سُرَّ الرجل بالشيء يُسَرُّ به سروراً.

نُفِسَت المرأة، إذا ولدت.

أسهب الرجل : إذا ذهب عقلُه من لدغ الحية ، عياداً بالله .

امتُقع لونه: إذا تغيّر من حزن أو فزع أو مناسبة.

أُعرب الرجل: إذا اشتدَّ وجعه.

انقُطع بزيد أو قُطع به: إذا عجز عن سفره بأي سبب كان، كنفقة ذهبت، أو ضلَّت عليه راحلته، أو حيل بينه وبين ما يؤمله.

نُسئت المرأة . . وذلك عند أول حبلها ، حين يتأخر حيضها عن وقته ، فيرجى أنها حُبلى . عُنست الجارية وعَنسها أهلُها، ولا يقال عَنست. ومعناه: طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار، وهذا إذا لم تتزوج، فإن تزوجت مرة فلا يقال عُنست.

شُبَّ إِلَى كذا، وأُشِبَّ أي: أُتيح وتيسَّر.

أُعرب الفرسُ: إذا فشت غُرَّته حتى تأخذ عينيه.

دهش فلان : تحيّر في أمره ولم يتجه لشيء.

نُفش العذق، وهو النخلة، والمراد هنا التمرُ، إذا أظهر به نكت، أي نقط من الأرطاب.

سُوِس الرجلُ أمورَ الناس إذا ملك أمرهم.

أُوكس فلان في تجارته: أي خسر.

أحصر فلان : اعتُقل بطنه ، والعَقول : الدواء الذي يمسك البطن .

تُطع الرجل: أي زُكم.

دُفق الماء، وهو الانصباب بشدة.

أُرتج على القارئ: إذا لم يقدر على القراءة، كأنه أطبق عليه، كما يُرتج لباب.

طُّلِق السليم - أي اللديغ - إذا رجعت إليه نفسه وسكن وجعه.

افتُلتت نفس فلان: مات فجأة.

أُرث فلان: مُمل من المعركة جريحاً.

دُبر القومُ: أصابتهم ريح الدبور، وهي التي تهبُّ من جهة الغرب.

رُيحَ الغدير: أي ضربته الريح. والغدير: القطعة من الماء يغادرها

السيل. سمي بذلك لغدره بأهله بانقطاعه عند شدة الحاجة إليه!

رُكض الفرسُ على ما لم يسمَّ فاعله: إذا عدا.

قُنيت الجارية تُقنى: إذا مُنعت من اللعب مع الصبيان وسُتربت في البيت.

كانت تلك سبعون كلمة مبنية للمجهول استفادها المؤلف من كتاب «المزهر» في علوم اللغة للسيوطي، وزاد عليها ثلاثاً من عنده هي:

حُمَّ . . من البحُمَّى .

وُعِك، يقال: فلان موعوك، أي محموم.

جُن . . فهو مجنون .

## جمع الجواهر في المُلح والنوادر (\*) للحصري

• ولَّى الحجاجُ أعرابياً على تبالة (١)، فجمع أهلها وقال: إن الأمير أوصاني عليكم، ووالله لا أُحسن أن أَقضيَ بين خصمين مرتين، ووالله لا أُوتىٰ بظالم ولا مظلوم إلا وضربته حتى أقتله.

فتناصف الناسُ بينهم!

• سقط أبو الحارث \_ واسمه حِمْير \_ من سطح ، فقيل له : أكان السطح مرتفعا ؟ قال : لا تسأل عن شيء ، استطبتُ برد الهواء قبل الوصول إلى الأرض!

• وقال رجل: أشتهي أن أرى خلفي. فجاءه أبو الحارث بمرآة، وجعل وجه المرآة تلقاء وجهة هو، وظهرها تلقاء وجه الرجل!

<sup>(\*)</sup> جمع الجواهر في المُلح والنوادر / لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني؛ حققه وضبطه وفصل أبوابه ووضع فهارسه علي محمد البجاوي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٣٧٢هـ، ١٣٧٢هـ. ٣٠٤ ص.

وهو أيضا مجموعة من الأخبار والطرائف والنوادر الأدبية والاجتماعية، بذل المؤلف جهده في ترتيبها والعناية بها، وإيراد بعض مناسباتها. وإنها انتقيت بعض الأخبار من ص (٣٠٣ ـ ٣٦٨). وهو ما عثرت عليه مصوَّراً في إحدى المكتبات الخاصة.

والمؤلف أديب وناقد معروف. وهو من أهل القيروان، ونسبته إلى عمل الحصر. وله كتاب «زهر الأداب وثمر الألباب» ومختصره: «نور الطرف ونَوْر الطرف». ت ٤٥٣هـ. وأشير إلى أن كتابه الذي نحن بصدده سبق أن طبع أيضاً بعنوان: «ذيل زهر الآداب».

<sup>(</sup>١) بلد باليمن خصبة. استُعمل عليها الحجاج، فأتاها فاستحقرها فلم يدخلها، فقيل: أهون من تبالة على الحجاج!

• ونصب مع رفقاء له قِدْراً، وجعل فيها لحماً. فلما كاد أن ينضج، نشل بعضُهم قطعة وقال: تحتاج إلى ملح. ونشل آخرُ قطعة وقال: تحتاج إلى توابل. ونشل آخر قطعة وقال: تحتاج إلى بصل.

فرفع أبو الحارث القِدْر وقال: والله تحتاج هذه القِدْر إلى لحم.

- طبخ بعض البخلاء قِدْراً، فقعد هو وامرأته يأكلان، فقال: ما أطيب هذا القدر لولا الزحام! قالت: أي زحام هاهنا؟ إنها أنا وأنته! قال: كنت أحب أن أكون أنا والقِدْر.
- كان بعض الأكاسرة يتطيّر. فلقيه رجل أعور، فأمر بحبسه. فأقام مدة، ثم أطلقه. فتعرَّض له فقال: لِمَ حبستني ؟ قال: تشاءمت بك. قال: فأنت أشأم مني ؛ خرجت من قصرك فلقيتني فلم تر إلا خيراً، وخرجتُ أنا فلقيتك فحبستني. فقال الملك: صدق. وأمر له بصلة.
- نزل شيخٌ أعرابي من بني نهشل يكنى أبا الأغر على بنتِ أختٍ له من قريش بالبصرة، وذلك في شهر رمضان؛ فخرج الناسُ إلى ضياعهم؛ وخرج النساء يصلِّين في المسجد، ولم يبق في الدار إلا الإماء؛ فدخل كلب، فرأى بيتاً فدخله وانصفق الباب، فسمع الإماء الحركة فظننَّ لصاً دخل الدار، فذهبت إحداهن إلى أبي الأغر فأخبرته، فأخذ عصاً ووقف على باب البيت، فقال: إيهاً والله! إني بك لعارف، فهل أنت من لصوص بني مازن، وشربت نبيذاً حامضاً خبيثاً، حتى إذا دارت الأقداحُ في رأسك منتك نفسُك الأماني، فقلت: أطرقُ دورَ بني عمرو، والرجالُ خلوف، والنساءيصلين في مسجدهن فأسرقهن، سوءةً لك! والله ما يفعل هذا حرّ، بئسها متتك نفسك، فاخرج بالعفو عنك وإلاّ دخلتُ بالعقوبة عليك، وايم والله فالله، فاخرج بالعفو عنك وإلاّ دخلتُ بالعقوبة عليك، وايم والله

لتخرجن أو الأهتفن هثفة يلتقي فيها الحيان عمرو وحنظلة، ويصير زيد زيد زيدا، وتجيء سَعْد بعدد الحصى، وتسيلُ عليك الرجال من هاهنا وهاهنا؛ ولئن فعلت لتكونن أشأم مولود في بني تميم.

فلما رأى أنه لا يجيبه أخذه باللين، فقال: اخرج بأبي أنت منصوراً مستوراً، إني والله ما أراك تعرفني، ولئن عرفتني لوثقت بقولي، واطمأننت إليّ، أنا أبو الأغر النهشلي، وأنا خال القوم وجلدة ما بين أعينهم، لا يعصون لي رأياً، وأنا خفير كفيل، أجعلك شحمة بين أذني وعاتقي، فاخرج فأنت في ذمتي، وإلّا فعندي قوصَرتان أهداهما إليّ ابنُ أختي البار الوصول، فخذ إحداهما فانتبذها حلالاً من الله ورسوله.

وكان الكلبُ إذا سمع هذا الكلام أطرق، وإذا سكت وثَب يريدُ الخروج. فتهافت أبو الأغر ثم قال: ياألأم الناس، أراني بك الليلة في وادٍ وأنت في آخر، وأنت في داري أقلب البيضاء والصفراء، فتصيح وتطرق، وإذا سكتُ عنك وثبتَ تريد الخروج، والله لتخرجنَّ أو لألجنَّ عليك.

فلما طال وقوفه جاءت جارية وقالت: أعرابي مجنون! والله ما أرى في البيت أحداً، ودفّعت الباب، فخرج الكلبُ مبادراً، ووقع أبو الأغر مستلقياً. فقلن له: قمْ ويحك! فإنه كلب. فقال: الحمد لله الذي مسخه كلباً، وكفى العرب حَرْباً.

●قال أبو علقمة النحوي لجارية كان يهواها: يا خريدة؛ إخالك عَرُوباً، في بالنا نَمِقُكِ وتشنئينا؟ فقالت: ما رأيتُ أحداً يحب أحداً ويشتمه سواك!

والخريدة: الناعمة اللينة، والعَروبة: المتحببة إلى زوجها، والمِقَة: المحمة.

• وأتى الهيثم بن العريان بغريم قد مَطَل غريمه ديناراً فقال: ما تقول؟ قال: إنه ابتاعني عنجراً واسْتَنْسأْتُه حَوْلاً، فصار لا يلقاني في لَقُم إلا اقتضاني. فقال الهيثم: أمن بني أمية أنت؟ قال: لا. قال: فمن أكفائهم من بني هاشم؟ قال: لا. قال: ويلي . . . فعلام تتكلم بهذا الكلام؟ السياط! فلما جُرِّد قال: أصلحك الله؛ إنَّ إزاري مُرَعْبَلة. فقال: دعوه، فلو ترك التثاقل بالغريب في وقتٍ لتركه الآن!

والعنجر: عجم الزبيب. واللقم: الطريق. والمرعبلة: الخَلقة.

• دخل أبو العيناء على ابن منارة الكاتب وعنده أبو عبد الله بن المرزبان، فقال لابن منارة : أحِبُّ أن أعبث بأبي العيناء . فقال له : لا تقوم به . فأبى إلاّ العبث به ، فلم جلس أبو العيناء قال له : يا أبا عبد الله ؛ لم لبست جُبَّاعة ؟ قال : وما الجبَّاعة ؟ قال : التي ما بين جبة ودرّاعة . قال أبو العيناء : لأنك صفديم . قال : وما صفديم ؟ قال : الذي هو ما بين صفعان ونديم !

•بينا ابنُ أبي ليلى في مجلس القضاء، إذ تقدَّم إليه امرأتان عجوزٌ وشابة. فقالت الشابة: أنا أصلح اللهُ القاضي امرأةٌ مُبَدَّنة (١)، وقد بهرني النَّفس؛ فإن رأى القاضي أن يأذَن لي فأحسرَ عن وجهي فليفعل. فقالت العجوز: أصلح الله القاضي، إنها من أحسن الناس وجها، وإنها تُريدُ أن تخدعَ القاضي، لا أمتعها الله بها وهبها من الجهال. فقال لها ابن أبي ليلى: إذا أنتِ شدَدْتِ قِناعَكُ فشأنكُ ووجهك.

<sup>(</sup>١) المبدنة: الجسيمة.

فحسرت الفتاة عن وجه جميل. ثم قالت: أصلح الله القاضي، إن هذه عمتي وأنا أسمِّيها أمي لكبر سنها، وإن أبي مات وخلَّف مالاً، وخلَّفني في حجرها؛ فجعلت تمونني وتحسنُ التدبيرَ في المال وتوفيره عليَّ، إلى أن بلغت مبلغ النساء، فخطبني ابن عم لي، فزوجتني منه، فكان بي وبه من الحب ما لا يوقف على صِفته، ثم إن ابنة لعمتي أدركتْ، فجعلت هذه ترغب زوجي فيها؛ فتاقتْ نفسه إليها، فخطبها. فقالت: لست أزوِّجكها حتى تجعل أمرَ بنت أخي في يدي. فقال لها: قد فعلت! فلم أشعر حتى أتاني رسوها فقال: عمتك تقرئك السلام وتقول لك: إنَّ زوجك خطب ابنتي، وإني أبيتُ أن أزوِّجها منه حتى يجعلَ أمرك في يدي ففعل ذلك، فأنتِ وإني أبيتُ أن أزوِّجها منه حتى يجعلَ أمرك في يدي ففعل ذلك، فأنتِ طالق. فحمدتُ الله تعالى على ما بُليت به.

وإنَّ زوج عمتي هذه قدم من سفرٍ، فسألني عن قصَّتي، فأخبرته فقال: تزوجين نفسك ؟ فقلت: نعم! على أن تجعل أمرَ عمتي في يدي. قال لي: فا تصنعين إذاً ؟ قلت: ذلك إليَّ ؟ إما أن أعفو وإما أن أقتص. قال: قد فعلت، فأرسلتُ إلى عمتي أن زوجك خطبني وأني أبيتُ عليه حتى يجعل أمرك في يدي، ففعل ؟ فأنت طالق!

فضحك ابن أبي ليلى! فقالت العجوز: لا تضحك أيها القاضي، فالذي بَقِي أكثرُ وأعظمُ.

فقالت الشابة: ثم إن زوجَ عمتي مات، فجعلت تخاصمني في ميراثه، فقلت لها: هـو زوجي وأنا أحقُّ بميراثه. فأغرتُ ابنَ عمي ووكلته بخصومتي، ففعل.

فقلت: يا ابن العم؛ إن الحقّ لا يُستحيا منه؛ وقد صلحت لك إذ نكَحْتُ زوجاً غيرك، فهل لك في مراجعتي ؟ فقال: كان ما كان ولا ذَنْبَ لي فيه، بل كنّا على أشد رغبة وأعظم محبّة. ثم قال: أو تفعلين ؟ قلت: على أن تجعل أمر بنت عمتي بيدي. قال: قد فعلت. فأرسلتُ إلى بنت عمتي أنّ زوجَك خطبني، وأني أبيتُ عليه حتى يجعل أمرك في يدي، ففعل، فأنتِ طالق!

فقالت العجوز: أصلح اللهُ القاضي؛ أيحلُّ هذا، أُطلَّق أنا وابنتي ؟ فقال ابن أبي ليلى: نعم، التَّعْس (١) والنَّكْس لك.

ثم ركب إلى المنصور فأخبره حتى ضحك وفحص برجليه ، وقال : أَبْعَدَ الله العجوز ولا فرَّج عنها .

• أتى رجل نخاساً فقال: اشتر لي حماراً ليس بالصغير المحتقر، ولا بالكبير المشتهر، إن أشبعتُه شكر، وإن أجعتهُ صبر، وإنْ خَلاَ الطريق تدفَّق، وإن كثر الزحام ترفَّق، لا يصدُم بي السواري، ولا يدخل بي تحت البواري. إن ركبتُه هام، وإن ركبه غيري نام. فقال له النخاس: أنْظِرني قليلاً، فإنْ مسخَ الله فلاناً حماراً اشتريتُه لك!

●قال أبو سودة لابنه: يا بني، تعلَّم خطبة النكاح، فإني أريد أن أُنكح أخاك. قال: نعم. فلما كان من الليل قال: أتعلمتَ شيئاً ؟ قال: نعم. قال: هات. قال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبدُه ورسوله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح.

<sup>(</sup>١) التعس : الهـلاك.

فقال أبوه: يا بني، لا تُقم الصلاة حتى أذهب وأجيء، فإني على غير وضوء!!

• أتى رجل أبا محمد النوبهاري فقال: وضعتُ رأسي في حجْر امرأتي فقالت: ما أثقل رأسك! فقلت: أنت طالق إن كان رأسي أثقل من رأسك. فقال النوبهاري: تطلق عليك، فقيل له: ولِمَ ؟ قال: لأن القصّابين أجمعوا على أن رأس الكبش أثقل من رأس النعجة!

● كتب رجل إلى قاض في أمر قوم من جيرانه اختصموا: إن الذي لم يجرِ بينها غير مفهوم، وقد أردتُ الاستصلاح فعاد استفساداً. فإن رأى القاضي ـ أدام الله عزله ـ أن يصفح عن كتابي فإن فيه نقصاً.

فقال القاضي: لا، بل فيه زيادة لام، كفانا الله شرَّها (١).

• سُئل أحدهم عن رجل فقال : رزين المجلس، نافذ الطعنة . فحسبوه سيداً ! فإذا هو خياط : طويل الجلوس، نافذ الإبرة !

• طلب العتبيُّ بعد ثمانين سنة أن يتزوج، فقيل له في سبب ذلك فقال: أولاد الزمان فسدوا، فأردتُ أن أُذهم باليُّتم، قبل أن يُذلوني بالعقوق!

ابتاع أعرابي غلاماً، فقال له: إنا نبرأ إليك من عيب فيه. قال:
 ما هو! قالوا: يبولُ في الفراش. قال: إن وَجَدَ فراشاً فليفعل!

• رأى أعرابي سراويل في فلاة، فأخذه يظنه قميصاً، فلم يعرف كيف يلبسه!

فمرَّ يعدو ورماه. فلقيه رجل فقال: ما لك يا أعرابي؟ قال: أصبتُ قميصاً للشيطان، وأخاف أن يلحقني فيقول: لِمَ أخذتَ قميصي؟!

<sup>(</sup>١) يعني اللام الزائدة في كلمة «عزله»، فكان المقصود: أدام الله عزُّه.

• خصَّ والد أحد ولديه بهدية ثمينة دون ابنه الآخر، فسمع بذلك الابن الثانى، فكتب لأبيه شعراً:

مشتكى إلاَّ إليك وكِللنا في يلديكا بالحبا من ناظريكا كف فلداوي مُقْلتيكا هاجت الأخرى عليكا ليس لي بعـــد إلهي وأخــي في الفضــل مثلي لا تفضّلـــه عليّ النا ابنــاك كعينيــ ال أذقت العين كُحــلاً وأرسل إليه هدية مثلها.

• دخل أبو عبد الله بن الجَصاص على ابن له وقد احتضِر، فبكى عند رأسه، وقال: كفاك الله يا بني الليلة مؤنة هاروت وماروت. قالوا: وما هاروت وماروت؟ قال: لعنَ اللهُ النسيان، إنها أردتُ يأجوج ومأجوج. قال: فعالوا: وما يأجوج ومأجوج؟ قال: فطالوت وجالوت. قالوا: فلعلّك أردتَ منكراً ونكيراً. قال: والله ما أردتُ إلا غيرهما!! يريد أن يقول: ما أردت غيرهما!

• وغفل عنه أهله يوماً فسمعوا صياحَه، فأتوه، فوجدوه في بيت كالميت. فقالوا: ما لَكَ ؟ قال: فكَّرْتُ في كَثْرَةِ مالي وشدَّةِ مصادرة السلطان للتجار في هذا الوقت وتعذيبه لهم بالتعليق، فعلَّقت نفسي ونظرتُ كيف صَبْري، فزحلت (١)، فلم أتخلَّصْ حتى كِدْتُ أموت!

● كان أبو بكر الخوارزمي رافضياً غالياً. وكان فاحشاً بذيئاً، مستخفاً، جريئاً على ذوي الإنعام عليه والإحسان إليه. قال إسهاعيل بن عبّاد لما بلغه موته:

<sup>(</sup>١) زحل عن مكانه : زال، أو تنحى وتباعد.

سألتُ بريداً من خراسان مقبلاً أمات خوارزميكم؟ قال لي: نعم فقلت اكتبوا بالجص من فوق قبره: ألا لعن السرحمن من يكفسر النّعم

وكان هجا بعض الملوك، فظفر به ذلك الملك، فوسمه في جبهته سطرين، فيهما شطران بأقبح هجاء. فكان يشدُّ العمامة على حاجبيه ستراً عليهما.

●قال بعضُ الرواة: خرجنا نريد البصرة، فنزلنا على ماء لبني سعد، فإذا أعرابيةٌ نائمة، فأنبهناها للصلاة؛ فأتتْ الماء فوجدتُه بارداً، فتوجهت إلى القِبْلة قاعدة ولم تمس الماء. فكبَّرت ثم قالت: اللهم قمتُ وأنا عَجْلى، وصلَّيْتُ وأنا كسلى؛ فاغْفِرْ لي عدد الثرى. قال: فعجبنا وقُلنا: ما تجوزُ لك الصلاة، وما هذه بقراءة! قالت: والله إن هذه لصَلاتي منذ أربعين سنة.

• وقام أعرابيٌ وقد حضرت الصلاة فقال: حَيَّ على العمل الصالح، قد قامت الفلاح. ثم تقدَّم فكبَّر. وقال: اللهم احفَظْ لي حَسبِي ونسبِي، واردُدْ عليَّ ضالتِي، واحفَظْ هَمَلي (١)، والسلام عليكم.

• وكان بمصر رجل يعرف بأبي جعفر الشق، شبيه بأبي علي بن الجصاص في الغفلة والجَدِّ والنعمة.

وقد حضر إليه رجل مرة، فطلب إليه أن ينتظر ليأكل معه. فقدّم الطعام، وفيه حصرمية غير محكمة. فرفع يده وقال: مثل مطبخي يكون فيه مثل هذه ؟ عليّ بالطباخ. فأتي، فقال له: ما هذا العمل؟ فقال: يا سيدي إنها أنا صانع، وعلى قدر ما أعطى أعمل، وقد سألت المُنْفِقَ يشتري لي ما أحتاجُ إليه فتأخّر عني، فعملت على غير تمكّن؛ فجاء التقصيرُ كها ترى.

<sup>(</sup>١) الهَمَل : الإبل المتروكة ليلاّ ونهاراً.

فقال: عليّ بالمنفِق. فأحضر. فقال: مالي قليل؟ قال: لا يا سيدي، بل عندك نعمٌ واسعة. قال: فها لك تضايُقنا في النفقة ولا توسع كها وسّع الله علينا؟ قال: يا سيدي، إنها أنفِقُ ما أُعْطَى، وقد سألتُ الجهْبِذَ أن يدفعَ لي فتأخّر عني. فقال: عليّ بالجِهْبِذ. فأتي به، فقال: ما لك لم تدفع للمنفقِ شيئًا؟ قال: لم يوقع لي الكاتب. فقال للكاتب: لِمَ لَمْ تدفع إليه شيئًا؟ فتلعثم في الكلام، ولم يكن عندُه جواب. فقال للكاتب: قِفْ هاهنا. فوقف، ووقف خلفه الجهبذ، ووقف خلف الجهبذ المنفِق، وخَلْف المنفِق الطباخ. وقال: نفيت من فلان إن لم يَصْفَعْ كلُّ واحد منكم مَنْ يليه بأكثر ما يقدر عليه، فتصافعوا.

قال : فخرجت وأنا متعجّب من غباوته ، ودقته في هذا الحكم .

ودخل عليه كاتبه أبو الحسين، فوجده يبكي بكاءً شديداً ويقول: وا انقصام ظَهْرَاه، وا هلاً كاه! فقلت: ما للشريفِ لا أَبْكَى الله عينه ؟ فقال: ماتت الكبيرة \_ يريد أمّه \_ وكان بارًا بها. فقلت: ماتت ؟ قال: فقات تمايي وأظهرت من الجَزَع ما يَجِبُ لمثلي. ثم إني أَنكَرْتُ الحال، فقمت جَيْبِي وأظهرتُ من الجَزَع ما يَجِبُ لمثلي. ثم إني أَنكَرْتُ الحال، إذ لم أَجِدُ لذلك دليلاً، لا أحدَ يعزيه، ولا في الدار حَركة ؛ فبقيتُ حائراً حتى أتت الخادِمة. فقالت لسيدها: الكبيرة تُقرئك السلام وتقول لك: إيش تأكل اليوم ؟ قال: قولي لها، ومتى أكلتُ قطّ بغير رغبتك ؟ فقلت له: يا سيدي، والكبيرة في الحياة ؟ فقال: وإيش تظنّ أنها ماتت من حق؟ إنها رأيت البارحة في المنام كأنها راكبةٌ على حمار مصري تسقيه من النيل، فذكرتُ قول الشاعز: إذا ذهب الحمار بأمّ عمرو . . . . . . البيت الشهور!!

وقال أبو الحسين كاتبه: وأتيتُ إليه يوماً وقد ماتَتْ والدي فعرَّفتُه، فبكى وقال: ماتت كبيري ومربيّتي وهو كان أكبر منها بأربعين سنة ـ ثم قال لغلامه: يا بشري، قُمْ فجئني بعشرين ديناراً. فأتاه بها، فقال: خُذها فاشتر بعشرة دنانير كفناً، وتصدَّقْ بخمسة دنانير على القَبْر. وأقبل يَصْرِفُ فو الخمسة الباقية فيها يحتاج إليه من تجهيزه. ثم قال لغلام آخر: امْضِ أنت يا لؤلؤ إلى فلان صاحبنا يغسلها، فاستحيَيْتُ منه وقلت: يا سيدي، ابعث خلف فلانة تغسلها. قال: يا أبا الحسين، ما تدع عَقْلَك في فرح ولا حزن، كأنّ حرمَك ما هي حرمي! كيف يدخلُ عليها من لا نعرِفه. قلت: نعم! تأذن لي بذلك. قال: لا والله ما يغسلها إلا فلان! فقلت: وكيف يغسل رجلٌ امرأة؟ قال: وإنها أمك امرأة؟ والله لقد أنسيت!!

• جاء رجل إلى أبي ضمضم يستعدي على رجل في دابّة اشتراها منه، وظهر بها عيب. فقال له أبو ضمضم: وما عيبُها ؟ قال: في أصل ذَنَبها مثل الرمانة، وفي ظهرها مثل التفاحة، وفي عجيزتها مثل الجوزة، وفي بطنها مثل الموزة، وفي حلقها مثل الأترجة، فقال له أبو ضمضم: اذهب عنا، فهذه صفة بستان وليست بصفة دابة!

● كانت امرأة سقراط كثيرة الأذى له، وقد أقبلت يوماً تشتمه وهو ينظر في كتاب ولا يلتفت إليها، وهي تغسل ثوباً، فأخذت الغسّالة وأراقتها عليه، فقال: مازلت تُبرقين وترعدين حتى أمطرت!

\_ولما مُضي بـ ه ليُقتل، أقبلت تبكي وتصيح: وا مظلوماه! فقال: أكان يسرُّك أن أقتل ظالماً؟!

• حبس عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ الحطيئة لهجائه المقذع، فكتب إليه من الحبس:

ماذا تقول لأفراح بدي مَرَخ زُغْ عادرُت كاسبَهم في قَعْرِ مُظْلِمةٍ فاغ أنتَ الإمامُ الذي من بعد صاحبه ألقَ لله يوثول لها لكر

زُغْبِ الحواصلِ لا ماءٌ ولا شجرُ (۱) فاغفر هَدَاك مليكُ الناسِ يا عمر ألقَتْ إليك مقاليك الناسِ البَشَرُ لكن لأنفسهم كانت لها الأُثَر (٢)

فبكى عمر وأحضره، فقال: قَدْ والله يا أمير المؤمنين هجوتُ أبي وامرأتي وأمي. قال: وكيف ذلك؟ قال قلت الأبي:

ولقد رأيتك في المنام فسُوْتني وأبا بنيك فساءني في المجلسِ وقلت لأمي:

داً أراحَ اللهُ منكِ العـــالمينـــا برًّا وكانـونـاً على المتحـدثينـا

تَنَحَّيْ ف اجْلِسِي مني بعيداً أَغِرْب اللَّا إذا استُ ودِعْتِ سِرًّا وقلت لامرأتي:

أط\_وق ما أُطوق ثم آوِي إلى بيت قعيدته لكياع واطلعت في بئر فرأيتُ وجهى قبيحاً فقلت :

أَبَتْ شَفْتَ اِل السومَ إِلاَّ تَكلُّما بسوءٍ فلا أَدْرِي لمن أنا قائله أَرَى لِي وَجُهِ وَقُبِّحَ حَامِلُهُ فَقُبِّحَ مِن وجْهٍ وَقُبِّحَ حَامِلُهُ أَرَى لِي وجْهِا قَبِّحَ الله خَلْقَهُ فَقُبِّحَ مِن وجْهِ وَقُبِّحَ حَامِلُهُ

فتبسّم عمر وقيال: فإن عَفَوْنا عنك، أتهجو بعدها أحداً ؟ قيال: لا يا أمير المؤمنين، وعليّ بذلك عَهْدُ الله! فقال: لكأني بفتّى من قريشٍ قد نصب

<sup>(</sup>١) بذي مرخ يعني واديًا في الحجاز.

<sup>(</sup>٢) الأثر: جمع أثرة، وهي المكرمة.

لك نمرِقَة (١)، فاتَّكَأْتَ عليها، وأقبلت تنشده في أعراض المسلمين. قال: أعوذ بالله يا أمير المؤمنين.

قال بعض الرواة: فوالله لقد رأيته عند عبيد الله بن زياد على الحال التي ذكر عمر، فقلت له: لكأن أمير المؤمنين عمر كان حاضراً لك اليوم! فتأوَّه وقال: رحم الله ذلك المرء، فها أصدق فراسته!

• قال مِزْيَد لامرأته: أنتِ غير شفيقةٍ علي، ولا راعيةٍ لي. فقالت: والله لأنا أرعى بك من التي كانت قبلي وأشفق. قال: أنت طالق ثلاثاً! لقد كنتُ آتيها بالجرادة فتطبخ لي منها أربعة ألوان وتَشْوي جنينها!

فَدَعَتْهُ إلى القاضي، فجعل القاضي يطلب له المخرج، فقال له: أصلحك الله، لا عليك إن أَشْكَلَتِ المسألة، فهي طالق ثلاثين!

• ولقي مِزيد رجلاً كان صديقاً لأبيه فقال: يا بني، كان أبوك عظيم اللحية، فما بالك أجرد؟ فقال مزيد: خرجتُ لأمي!

● قال رجل لامرأته: الحمد لله الذي رزقنا ولداً طيباً. فقالت: ما رُزق أحدٌ مثلها رزقنا. فَدَعياه، فجاء، فقال له الأب: يا بني، من حفر البحر؟ قال: موسى بن عمران. قال: من بلطه ؟ قال: محمد بن الحجاج! فشقّت المرأة جَيْبَهَا، ونشرت شَعْرها، وأقبلت تبكي! فتعجب الأب وقال: ما لكِ؟ فقالت: لن يعيش ابني مع هذا الذكاء! سيقتله ذكاؤه!

● مما يشكل هل هـ و مدح أو هجاء، أن أبا الينبغى دفع إلى خيّاط أُعور اسمه زيد طيلساناً يقـوِّره لـ ه، فلما جاءه ليأخذه دفعـ اليه، وقال لـ ه: قد

<sup>(</sup>١) النمرقة : الوسادة الصغيرة، أو المثيرة.

خِطْتُ شيئًا لا تدري أهو طيلسان أو هو دُواج (١). فقال: وأنا أقولُ فيكَ بيتاً لا تدري أهو مدحٌ أو هجاء. وأنشده:

خــاط لي زيد قبَاء ليت عَيْنَيه سَــواء يكونان صحيحتين أو ذاهبتين .

ومن هنا اهتدى أبو الطيب المتنبي إلى قوله :

فيابنَ كروَّسٍ يا نِصْفَ أَعمى وإن تفخَرْ فيا نِصْفَ البصير تُعَانِي وَأَبغضنا لأنَّاعِيْرُ عُرورِ تُعَانِي وَتُبغضنا لأنَّاعِيْرُ عُرورِ

ومن عجيب ما يتعلَّق بهذا الباب إنه وصل إلى حَضرة سيف الدولة رجل من أهل بغداد يعرف بالمبحث، وكان ينقر على العلماء والشعراء بما لم يدفعه الخصم ولا ينكره الوهم، فتلقَّاه سيفُ الدولة باليمين؛ وأُعجِبَ به إعجاباً شديداً؛ فقال يوماً: أخطأ امرؤ القيس في قوله:

كَانِي لَم أَرْكَب جواداً للنَّة ولم أتبطَّنْ كاعباً ذات خَلْخَال ولم أسْبَأ السِزِّقَ السروِيَّ ولم أَقُلْ للهِي كُرِّي كَرَّي كَرَّةً بعد إِجْفَال

وهذا معدول عن وجهه لا شك فيه . فقيل : وكيف ذلك ؟ قال : إنها سبيلُه أن يقول :

كأني لم أركب جــواداً ولم أقل لخيليَ كُـرِّي كـرةً بعـد إجْفَـالِ ولم أَسْبَأُ الــرَّقَّ للــنَّةِ ولم أتبطَّن كـاعباً ذات خلخـال

فيقترن ذِكْرُ الخيل بها يشاكلها في البيت كلّه، ويقترن ذِكْرُ الشرب واللهو بالنساء. ويكون قوله: للذَّة في الشرب، أطبع منه في الركوب.

<sup>(</sup>١) الدُّواج : معطف غليظ.

فبهت الحاضرون، واهتزّ سيف الدولة، فقال بعضُ الحاضرين من العلماء للمبحث: أنت أخطَأت، وطعَنْتَ على القرآن إن كنتَ تعمّدت؟ العلماء للمبحث: أنت أخطَأت، وطعَنْتَ على القرآن إن كنتَ تعمّدت؟ فقال سيف الدولة: وكيف ذلك؟ فقال: قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ لكَ ألاَّ تَجُوعَ فيها ولا تَعْرَى. وأنّك لا تظراً فيها ولا تَضْحَى ﴿(١). وعلى قياسه يجب أن يكون: إنّ لك أن لا تجوع فيها ولا تَظْمَأ، ولا تعرى فيها ولا تَضْحَى. وإنها عطفه امرؤ القيس بالواو التي لا تُوجِبُ تعقيباً، ولا ترتب ترتباً. فخجل وانقطع.

• كان أبو الحارث حسين يُظهر لجارية من المحبة أمراً عظيماً. فَدَعَتْهُ، وأخّرتِ الطعام إلى أن ضاق. فقال لها: ما لي لا أسمع للغداء ذكراً ؟ فقالت: يا سبحان الله! أما يكفيك النظرُ إلي وما ترغبه فيَّ من أن تقول هذا ؟ فقال: لو جلس جميل وبثينة من بكرة إلى هذا الوقت لا يأكلان طعاماً، لبصق كلُّ واحد منها في وجه صاحبه!

• تسابقت الخيل في الحَلَبة، ففاز حصان من بينها، فجعل رجل من الحضور يكثر الفرح ويكبِّر ويصفِّق. فقال له رجل إلى جانبه: يا فتى، الحصان لك؟ قال: لا، ولكن اللجام لي!

●عوتب طفيلي على التطفل فقال: والله ما بُنيت المنازل إلا لتُدخل، ولا نُصبت الموائد إلا لتـوكل، وإني لأجمع في التطفيل خصالاً جيدة، فأدخل محالساً، وأقعد مستأنساً، وأنبسط وإن كان ربُّ الدار عابساً، ولا أتكلف مَغْرَماً، ولا أنفق درهماً، ولا أتعب خادماً!

• قيل لبشار بن برد: إن فلاناً يزعم أنه لا يُبالي بلقاء واحدٍ أو ألف. فقال: صدق، لأنه يفرُّ من الواحد كما يفرُّ من الألف!

• كان جامع بن وهب الصيدلاني من أكبر الناس دنيا، وأعظمهم غفلة:

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآيتان ١١٨ ـ ١١٩.

\_ دخل بستاناً له ، فقال لوكيله : اغرس لي بصلاً بِخَلّ ، فإنه نافع للصفراء!

\_ وعثرت به البغلة ، فقال لغلامه : انظر ، هل سال الدم من إصبعها ؟ وسقطت ابنته في البئر فقال: يا بنيَّة لا تبرحي من مكانك حتى أجيء بمن يخرجك منها!

• تعطُّر مغفًّا, بالبخور في ثياب نفيسة ، فاحترقت ، فحلف بالطلاق أن لا يتبخَّر بعدها إلا عُرياناً!

• وأتى مغفَّل آخر ليكسر لوزة. فزلقت عن الحجر! فقال: كل شيء يفرُّ من الموت، حتى البهائم أيضاً !!

• وقال الحمدوني في أضحية أهداها إليه سعيد بن أحمد بن جوسبنداد:

أسعيدُ قد أهديتني أضْحيةً مكثت زماناً عندكم ما تُطْعَمُ لا تهزؤوا بي وارحموني تُــــــــرْحَمُوا عنـــه وغنَّتْ والمدامعُ سُجَّمُ

نضْواً تغامزَت الكلابُ بها وقد فإذا الملاَ ضَحِكُـوا بها قـالتْ لهم مــرّتْ على عَلَفٍ فقـــامت لم تَــرمْ

• وقال:

جاءت وليس لها بَوْلٌ ولا بعررُ طعامُها الأبيضان: الشمس والقمرُ غنَّتْ لــه ودمـوع العينِ تنحــدرُ إني ليمتعنى من وجهك النَّظَــرُ

أبا سعيد لنا في شاتِك العِبْرُ وكيف تَبْعَـرُ شاةٌ عنـدكم مكثَتْ لو أنها أبصرت في نومها عَلَفاً يا مانعى لذَّةَ الدنيا با رحُبت

شاةُ سعيد في أمرها عِبَرُ وهي تُغنِّي لسوء حالتها م\_رَّتْ بقطف خضر ينشِّرُهـا فأقبكت نحوها لتأكلها وأبدلتها الظّنون من طَمع كانوا بعيداً وكنثُ آملهم

لسعيد له شُروعهُ الله قـــــد تغنَّتْ وأبصرتْ باً ب من بكفّ فأتها مطمّعاً فتـــولَّى فأقبلـت ليت لل القلب وانصرَفْ على القلب وانصرَفْ التلك وانصرَفْ

حتى إذا ما تقرّبوا هج رُوا سَلَّهَ الضُّرِّ والعَجَفْ رجيلاً حياميلاً عَلَفْ بُــرْءُ مـا بي من الـــدَّنَفْ فأتتــــه لتَعْتَلَفْ تتغنَّدى مدن الأسَدفْ

لما أتتنا قد مسها الضرر

حَسْبي بها قد لقيت يا عُمَرِ

قـــومٌ فظنَّت بأنها خضر

حتى إذا ما تبيّن الخبررُ

ياً ساً تغنَّتْ والدمعُ ينحدرُ

- قَدِمَ رجلٌ إلى القاضي في شيء يدَّعيه عليه، فأنكر. فقال للقاضي: اكتب لي أصلحك الله إنكاره. قال: ذلك في يدك متى شئت!
- بعثت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص مولاها فنداً يأتيها بنار \_ وهي بالمدينة \_ فمضى إلى مصر، فأقام بها سنةً، ثم جاء بنارٍ وهو يعدو مسرعاً، فعثر، فبدَّد الجمر!فقال: تعست العجلة!!

ما رأينا لغراب مشلاً إذ بعثناه يجي بالمشعلة غير فنبد أرسلوه قابساً فشوى حولاً وسبَّ العجلة!

- صعد ابن زهير الخُزاعي جبلاً، فأعيا، وسقط كالمغشي عليه، فقال: يا جبل ما أصنع بك ؟ أأضربك ؟ لا يوجعك. أأشتمك ؟ لا تُبالي. يكفيك يوم تكونُ الجبال كالعهن المنفوش!
- قالت الخنفساء لأمها: ما مررتُ بأحد إلا بصق على! قالت: يا بُنية لحسنك تُعوَّذين.
- وقف كلب على قصّاب فآذاه، فقال له القصاب: والله لئن قمتُ إليك لأرمينَّك بهذا الكرش! فلم يبرح. فتغافل عنه القصاب، فلما طال وقوفُ الكلب، قال للقصاب: ترمينا بالكرش أو ننصرف!

### الزهرات المنتورة في نكت الأخبار المأثورة (\*) لأبن سماك

•ذكر أن ملكاً من ملوك الهند (١) نزل به صمم، فأصبح متوجّعاً، مهتاً بأمور المتظلّمين وأنه لا يسمع استغاثتهم. فأمر مناديه ألا يلبس أحد في مملكته ثوباً أحمر إلا مظلوم، وقال: لئن مُنِعْتُ سمعي لم أُمنع بصري. فكان كل مظلوم لبس ثوبا أحمر ووقف تحت قصره يكشف عن ظُلامته!

• قال رجل ليحيى بن خالد البرمكي: والله لأنت أحلم من الأحنف، وأحكم من معاوية، وأحزم من عبد الملك، وأعدل من عمر ابن عبد العزيز!

<sup>(\*)</sup> الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة / لابن سهاك العاملي؛ دراسة وتقديم وتحقيق محمود علي مكي . ـ مدريد : المعهد المصري للدراسات الإسلامية ، ١٤٠٤هـ ، ١٩٠ ص .

والمؤلف أبو القاسم محمد بن أبي العلاء محمد بن سماك المالقي الغرناطي، من تلاميذ ابن الخطيب في غرناطة خلال النصف الثاني من القرن الثامن الهجري.

والكتاب مجموعة من الأخبار والطرائف والمواعظ، قصد بها المؤلف تقديم مادة لتثقيف المتأدبين من الأمراء وأبناء السلاطين. يقول في مقدمته: "إن في الاطلاع على أخبار المتقدمين ومن سلف من خيار المسلمين لمسلاة للنفس، واستجلاباً لحصول الأنس، لما يتخلّل ذلك من نوادر الأخبار، ويفيد من المواعظ والاعتبار، ولما يشتمل عليه من ضروب الفوائد، ويوقظ إليه من الهداية إلى جميل السير وكريم المحامد، لا سيها أخبار الملوك والأمراء، والحجاب والوزراء، فأخبارهم تعمر مجالس الأشراف، وللنفوس إلى تعرّفها تطلّع واستشراف، ولهممهم عنها سؤالات ومباحث، واستشهاد با جرت به الكوائن والحوادث . . . فجمعت في هذا المرسوم من نكت أخبارهم الغريبة، ونوادرهم العجيبة، وتوقيعاتهم المختصرة القريبة، ما ربها يُستحسن مسموعُه، ويندر في كل ونوادرهم العجيبة، وتوقيعاتهم المختصرة القريبة، ما ربها يُستحسن مسموعُه، ويندر في كل حكاية لطيفة، وحلّيتُه بكل طريفة، فاجتمع منها زهرات يانعة، لفنون الأخبار جامعة، بديعة الوضع، مجنبة عن الطول، فيها استبصار لأرباب العقول . . . ».

<sup>(</sup>١) في مصادر أخرى أنه من ملوك الصين.

فقال له يحيى: والله لعُمير غلامُ الأحنف أحلم مني، ولسَرْحُون كاتب معاوية أحكم مني، ولأبو الزُّعيزعة صاحب شرطة عبد الملك أحزم مني، ولمزاحم قهرمان عمر بن عبد العزيز أعدل مني. وما تقرَّب إليَّ مَنْ أعطاني فوق حقي.

فعجب مَنْ حضره من سرعة جوابه وتعديده لمن لا يعرفه ، حتى كأنه قد أعدًا الجواب!

• عُرض على المنصور بن أبي عامر اسم أحد ثُدّامه في جملة مَنْ طال سجنه ؛ وكان شديد الحقد عليه . فوقع على اسمه بأن لا سبيل إلى إطلاقه حتى يلحق بأمه الهاوية (يعني الموت) . وَعَرَفَ الرجل بتوقيعه ، فاغتم وأجهد نفسه في الدعاء والمناجاة . فأرق المنصور بن أبي عامر على إثر ذلك ، وحاول النوم فلم يقدر ، وكان يأتيه عند بداية نومه آت كريه الشخص ، عنيف الأخذ ، يأمره بإطلاق الرجل ويتوعده على حبسه ! فاستدفع شأنه مراراً ، إلى أن علم أنه نذير من ربّه ، فانقاد لأمره ، ودعا بالرواة من مرقده ، فكتب بإطلاقه ، وقال في كتابه : هذا طليق الله على رغم أنف ابن أبي عامر !

• سأل سليان بن عبد الملك موسى بن نصير : ما كنتَ تفزعُ إليه عند خروجك إلى حربك ومباشرة عدوك ؟

قال: الدعاء، والصبر عند اللقاء.

قال : فأي الخيل رأيتها في تلك البلاد أصبر ؟

قال: الشُّقر.

قال: فأي الأمم كانوا أشدَّ قتالاً ؟

قال: هم أكثر من أن أصفهم لك.

قال: فأخبرني عن الروم.

قال: أسود في حصونهم، عِقْبانٌ على خيولهم، إن رأوا فرصة افترصوها، وإن رأوا غلبةً فأوعالٌ تذهب في الجبال، لا يرون الهزيمة عاراً.

قال: فأخبرني عن البربر.

قال: هم أشبه بالعرب لقاءً ونجدة وصبراً وفروسية وسهاحة، غير أنهم أغدر الناس، لا وفاء لهم ولا عهد.

قال: فأخبرني عن أهل الأندلس.

قال : ملوكٌ مترفون ، وفرسان لا يَجبُنون .

قال: فأخبرني عن الإفرنج.

قال : هنالك العدد والعُدَّة ، والعَبلَد والشِّدَّة ، والبأس والنجدة .

قال : فأخبرني كيف كانت الحرب بينك وبينهم ؟ أكانت لك أم عليك ؟

فقال : أما هذا فوالله يا أمير المؤمنين ما هُزِمَتْ لي راية !

قال : فضحك سليمان وعجب من قوله !

• قال الخليفة أبو جعفر المنصور: بلغني أن أسداً لقي خنزيراً، فقال له الخنزير: قاتلني. فقال له الأسد: إنها أنت خنزير، ولست لي بكفُو ولا نظير، ومتى فعلت الذي تدعوني إليه فقتلتك قيل: قتل خنزيراً، فلم أعدَّ ذلك فخراً ولا ذكراً حسناً، وإن نالني من قبلك شيءٌ كان سُبَّةً علي.

فقال له الخنزير: إن أنت لم تفعل رجعتُ إلى السباع وأعلمتُها أنك نكلتَ عنى وجَبُنْتَ عن قتالي .

فقال الأسد: احتمالي كذبك أيسرُ عليَّ من لطخ شاربي بدمك!

- حُكي عن معروف الكرخي أنه جلس يوماً على شاطىء دجلة وحوله جماعة من تلامذته، إذ نظروا إلى قوم بإزائهم يتغنّون بالعود، ويتعاطون ماء العنقود، فقالوا: أيها الأستاذ، أما ترى اجتراء هولاء على الله؟ ادعُ الله عليهم. فقال معروف: اللهم كما فرّحتهم في الدنيا ففرّحهم في الآخرة. فقالوا: سألناك أن تدعو عليهم فدعوت لهم! قال: نعم، إنه إن فرّحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا.
- خرج الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنظر إلى النجوم تُزْهِر، فحمد الله، وسبَّح، واعتبر، ثم قال في آخر كلامه: اللهم لا تُحوِجْني إلى أحد من خلقك! فسمعه أبوه رضي الله عنه فقال: تطلب من الله شيئاً لم يُعْطَهُ الصفوة من أنبيائه؟ إنها قل: اللهم ليِّن لي قلوب عبادك.
- قيل لأعرابي: أتحسن أن تدعو ربك؟ قال: نعم. قيل: فادعُ. فقال: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تَحْرِمنا الجنة ونحن نَسْأَلُك.

# **سلوان المطاع في عدوان الأتباع** (\*) لأبن ظفر الصقلي

• حُكي أن موسى الهادي كان يوماً في بستان ومعه أهل بيته وبطانته، وهو راكب على حمار، وليس معه سلاح. فدخل عليه حاجبه، فأخبره أن رجلاً من الخوارج جيىء به أسيراً وكان الهادي حريصاً على الظفر به فأمر بإدخاله بين رجلين قد أمسكا بيديه. فلما رأى الخارجي الهادي، جذب يديه من الرجلين الذين كانا يمسكانه، واخترط سيف أحدهما، ووثب نحو

(\*) السلوانات في مسامرة الخلفاء والسادات: سلوان المطاع في عدوان الأتباع / تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن ظفر الصقلي ؛ حرره وراجعه على النسخ الخطية وقدم له: أبو نهلة أحمد بن عبد المجيد. \_القاهرة: أسعد طرابزوني الحسيني ، ١٣٩٨هـ، ١٥١ ص.

يعد الكتاب ضمن كتب سياسة المجتمعات، عن طريق سرد الحكايات وإيراد الحكم والوصايا والإرشادات، مما يناسب سياسة الملوك، وينتفع به القادة والرؤساء. وقد ألَّفه ابن ظفر سنة ٥٥٥ هـ للقائد الصقلي أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم علي القرشي. وذكر في مقدمته أنه سمى هذه السلوانات التي جمعها «سلوان المطاع . . » مبيناً أن «السلوان» جمع سلوانة، وهي خرزة تزعم العرب أن الماء المصبوب عليها إذا شربه المحبُّ سلا!!

والكتاب يحوي خمس سلوانات: الأولى في التفويض، والثانية في التأسي، والثالثة في الصبر، والرابعة في الرضى، والخامسة في الزهد.

وهي طويلة، وقد انتقيت منها حكايتين أتتا عرضاً ضمن هذه السلوانات، مع انتقاء بعض الحكم والإرشادات المفيدة الغريبة.

والمؤلف ولد بصقلية ، ونشأ بمكة المكرمة . وقصد مصر في صباه ، ثم قصد المهدية بإفريقيا . ولما استولى النورمانديون على المهدية سنة ٤٨١هـ انتقل إلى صقلية ، ومنها إلى حلب ، ماراً بمصر . وفي حلب كتب تفسيره للقرآن الكريم بمدرسة ابن أبي عصرون ، ثم قصد حماة بعد أحداث وقعت في حلب . وفي حماة تلقى وظيفة بالديوان كان راتبها دون الكفاف . وكان دميم الخلقة ، غير أنه صبيح الوجه ـ كما يذكر ابن خلكان والصفدي ـ ت ٥٦٥ هـ .

الهادي. ولما رأى ذلك مَنْ كان حول الهادي من أهله وخاصته، فرُّوا جميعاً، وبقي الهادي وحده. فثبت على حماره بمكانه، حتى إذا قرب الخارجي منه وكاد يعلوه بالسيف، قال الهادي: اضرب عنقه يا غلام! فالتفت الخارجي حين سمع ذلك، ووثب الهادي عن سرجه، فإذا هو على الخارجي! وسقط الخارجي تحته، فقبض الهادي على يده، وانتزع منه السيف، فذبحه به، ثم عاد إلى ظهر حماره من فوره. وتراجع إليه خاصته وأهله يتسللون وقد مُلوّوا منه رعباً وحياء، فما خاطبهم في ذلك بحرف. ولم يكن بعد ذلك يفارقه سيف، ولا يركب إلا ألخيل.

وهي تحب جاراً لها، وذلك الجار الذي تحبه يبغضها ويمتنع منها. فرأى وهي تحب جاراً لها، وذلك الجار الذي تحبه يبغضها ويمتنع منها. فرأى الطحان في منامه قائلاً يقول له: احتفر في موضع كذا من مدار الطاحونة تجد كنزاً. فحدّث امرأته برؤياه، وأمرها بكتمانه. لكنها أخبرت بها جارها الذي تهواه، وتقربت بها من قلبه. فواعدها أن يذهبا إلى الموضع ليلاً ليتعاونا على حفره. وفعَلا ذلك، فوجدا الكنز، واستخرجاه. فقال جار المرأة لها: كيف نصنع بهذا المال؟ قالت: نقسمه نصفين بالسواء، وينطلق كل واحد منا بنصفه إلى منزله، وتفارق أنت زوجتك، وأحتالُ أنا في فراق زوجي، ثم تتزوجني، فإذا اجتمعنا على النكاح جمعنا المال، فكان بأيدينا.

فقال لها جارها: أنا أخاف أن يطغيك الغنى فتنكحي غيري، ثم قال لها: بل الرأي أن يكون جملة المال عندي لتحرصي على التخلص من زوجك واللحاق بي.

فقالت له المرأة: إني أخاف منك مثل الذي خفت مني ولست مسلّمة إليك حظي من هذا المال، فلا تحسدني على حظي منه، وقد آثرتك بالدلالة عليه. فلم سمع مقالتها، دعاه البغي والشَّرَه والحذر من نميمتها عليه، إلى قتلها! فقتلها، وألقاها في موضع الكنز، ولم يوار جسدها بالتراب. فقد كان في عجلة من أمره!

ويخرج الطحّان من بيته وهو راكب حماره متجهاً إلى مكان الكنز . . وعندما وصل إلى مقربة منه ، رأى حماره جثة المرأة . . فوقف ولم يتقدّم ، فضربه الطحّان ، لكنه لم يتحرك وهو لا يعرف سبب توقفه فأخذ سكيناً ، ونخسه نخسات كثيرة . . ثم استشاط غضبه ، فطعنه بها على خاصرته ، فمرّت فيه السكين ، وسقط ميتاً .

ولما انتشر الضوء، رأى الطحّان الحفرة، ووجد امرأته فيها مقتولة، فاستخرجها، فرأى آثار الكنز. فاشتدّ أسف على ذهاب الكنز، وهلاك المرأة والحار، فقتل نفسه!

• سأل يزدجرد بن بهرام حكيماً من الفلاسفة : ما صلاح المُلْك ؟ قال : بالرعية ، وأخذ الحق منها بغير تعسف، والتودُّد إليها بالعدل وآمن السُّبل، وإنصاف المظلوم.

قال: فما صلاح المَلِك؟

قال: وزراؤه. إذا صلحوا صلح.

• قيل : كان الحجاج بن يوسف إذا تعارضت آراؤه في خَطْب من الخطوب أنشد :

دعها سهاوية تجري على قَدَرٍ لا تفسدنَّها برأي منك منكوس

● قيل: إن حروف الغربة مجموعة من أسماء دالة على محصول الغرب!

فالغين : من غدر وغيبة، وغبن وغم وغلة، وهب حرارة الحزن، وغيرة وغول، وهي كلها مهلكة.

والراء: رزء وروع وردى، وهو الهلاك.

والباء: من بلوى وبؤس وبوار، وهو الهلاك.

والهاء: من هون وهواء وهم وهلك!

• كان يقال : يُسْتَدلُّ على إدبار الملوك بخمسة أمور :

أحدها : أن يستكفى الملك بالأحداث ومن لا خبرة له بالعواقب.

والثاني: أن يقصد أهل مودته بالأذى.

والثالث: أن ينقص خراجه عن قدر مؤونة الملكة.

والرابع: أن يكون تقريبه و إبعاده للهوى لا للرأي.

والخامس: استهانته بنصائح العقلاء وآراء ذوي الحنكة.

\_ ليس الأسير من أوثقه أعداؤه أسراً، إنها الأسير من أوثقه هواه قسراً.

- كُتب في الصحيفة الصفراء المعلقة في أعظم هياكل الفرس: كما أن الحديد يعشق المغناطيس، فكذلك الظفر يعشق الصبر، فاصبر تظفر.

ـ الصبر دَرَجٌ يفضي بمن عَرَج إلى الفرج.

- انظر إلى الناصح: فإن أتاك بها يضرُّ غيرك ولا ينفعك، فاعلم أنه شرير. وإن أتاك بها ينفعك ويضرُّ غيرك، فاعلم أنه طامع. وإن أتاك بها ينفعك ولا يضرُّ غيرك، فاصغ إليه وعوِّل عليه.

- إذا عجزت عن التحصن من كلام عدوِّك، فأنت عن التحصُّ من كيده أعجز.

\_أيدي الرعية تَبَعُ لألسنتها، فإذا قدرتَ على أن تقول، قدرت على أن تصول.

\_ لا تغشَّ عـ دوَّك إلا متسلحاً متحرزاً متحفظاً، ولا يغرَّك منه استسلامه وإلقاؤه السلاح، فها كلُّ سلاح يُدْرَكُ بالبصر.

ـ من تعَرَّض لما لا يعنيه، تورَّط فيها لا قبل له به.

\_إذا لم تجد من المخدّم إلا من ساء أدبه، فاخدم نفسك ولا تستخدمه ؛ لأنه يحمل على قلبك من المشقة أضعاف ما تحمل على بدنك .

\_ من أوضح وبيَّن فقد نصح وزيَّن، ومن حذر وبصر فها غدر ولا قصر. \_ الغنى مفسدة للنساء، لغلبة شهواتهن على عقولهن!

### صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم (\*) للسيوطي

• صاحب المدوق السليم: مزاجه مستقيم، يَتخذ التواضع سُنَة، والعطاء من غير منَّة، والعفو عند المقدرة، والتغفَّل عن المَعْيَرة، لا يزدري فقير (۱)، ولا يتعاظم بأمير، لا ينهر سائل، ولا هو عها لا يعنيه سائل، كريم طروب، قليل العيوب، كثير المزاح، جميع خصائله ملاح، صاحب الأصحاب، حبيب الأحباب، ليس بكذاب ولا مغتاب، نطقه صواب. عفيف شريف، كيِّس لطيف، ليس بكثيف. مليح الصفات، ليس بقتات (۲) يواسيك ويسليك، ويتوجع إليك، ويعظك ويتحفك بعلمه وماله، ولا يُحوجك إلى سؤاله، ينظر إلى المضطر بعين الفراسة، ويواسيه بكياسة. رجل هُمام، والسلام.

المسلوب الذوب الأحمق: عقله ممزَّق، وعيناه تتبحلق، يعيط ويبقبق (٣)، ولـزوجته يطلق، لا يهتدي لصواب، ولا يتأمل ردَّ جواب. إن مدحتَه

<sup>(\*)</sup> كتاب في صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم / جلال الدين أبـو الفضل عبدالرحمن السيوطي . ـ ط ، محققه . ـ بيروت : دار ابن حزم ، ١٤١١هـ ، ٨٠ ص .

وهو جزء من مقامات السيوطي، التي لم ترد ضمن «شرح مقامات جلال الدين السيوطي» التي صدرت في مجلدين، بشرح سمير محمود الدروبي.

يبدأ الإمام السيوطي مقامته هذه بصاحب العقل والذكاء، ويذكر من صفاته، ويُثنِّي بضدِّه وهو الأحمق، ثم يذكر صاحب الذوق السليم من الملوك وضده، ومن الأمراء والأجناد وأبناء الترك والغلمان، ثم يذكر بعد ذلك القضاة والموقعين والخطباء والكتَّاب وغير ذلك، إلى أن يختم بصاحب الطرب من المغنين والملحنين، وينهي مقامته بأرجوزة في مقامات الغناء.

<sup>(</sup>١) ينحو الكاتب منحى العامية في مقاماته، ولا يراعي القواعد النحوية، من أجل السجع.

<sup>(</sup>٢) القتَّات: النمَّام.

<sup>(</sup>٣) بقبق: كثر كلامه.

ازدراك، وإن تركته عاداك وهجاك. ما لعلته دواء، والخير والشرُّ عنده سواء. لو فرشت خدك بالأرض، ظن أن ذلك عليك فرض. إذا لبس الشيء الجديد، يظنُّ الناسَ كلهم له عبيد. في نفسه غلطان، ويظنُّ أنه سلطان. فهو من أنكاد الدهر، والخَلقُ جميعاً منه في قهر. رجل مطلاق، سيء الأخلاق.

الندل من الرجال: قليل الوفاء، مصفوع القفا. قليل الغيرة، مع كل خيل مغيرة. قليل الأدب، كثير الضحك بلا عجب. كثير النوم، قليل الهمة بين القوم. لا يقضي حاجة، كثير اللجاجة. يأكل الكد الكثير، ولا يرى لذلك تأثير. ولو خربت الشام وسائر الثغور، تراه من غير فكر في البجاقات يدور. يغوي الخصال القباح، ويترك الخصال الملاح. كثير العيوب، وهو من الذوق مسلوب. رحم الله من تأمل هذه الخصال، وجعل بينه وبينها انفصال.

صاحب الذوق السليم من القضاة: لا يقبل الرشوة، ويترفَّق في الدعوة، لا يسعى في وظيفة، ويتأمل ما كان عليه أبو حنيفة. ينظر في حال المسكين، ويحصل له عليه من المشقة كمن ذُبح بغير سكين. رضيُّ الخلق سيوس، ضاحك غير عبوس. يساوي بين الخصمين، وينظر في حقيقة الدَّيْن. لا يميِّز صاحب ألف دينار على من يملك قنشار (۱)، ويعلم أن قاضياً في الجنة وقاضيين في النار. لا يراعي في الحكم جار، ويخشى أن يُحرق بالنار. له معان وبيان، وفقه وتصريف بإمكان، فهو خير إنسان. نطقه سعيد، وخيره يزيد، وقد أقامه الله تعالى لمصالح العبيد. فهو خائف من الله سعيد، وخيره يزيد، وقد أقامه الله تعالى لمصالح العبيد. فهو خائف من الله

<sup>(</sup>١) القنشار: ما يساوي فلسا أو نحوه.

متوكل على الله ، لا يحكم إلا بحكم الله . لايقبل شهادة الزور، ولو كان على وزن الخردلة في كل الأمور.

فرحم الله من تأمل هذه الخصال، وجعل بينه وبينها اتصال.

ضد ذلك المسلوب الفوق من القضاة (١): لا فقه ولا معاني ولا بيان، الكن اللسان، لا يسوي بين الخصمين، ويقبل الرشوة ولو كانت فلسين. لا يرافق العلماء، ويزدري بالفقراء. يقبل شهادة الزور، ولا ينظر في عواقب الأمور، كأنه لا يرى التنقل من القصور إلى القبور، فهو رجل مغرور أو مسحور. فلا يفيق من الغفلة، وهو أضعف من نملة. ليس هو أهل الوظيفة، ولا يتأمل ما قال أبو حنيفة. فرحم الله من اتبع النعمان، وأعرض عن القضاء في هذا الزمان.

صاحب الذوق السليم من الشّحاذين: قليل السؤال، كثير الاحتمال، يرضى بالقوت، حتى لا يصير ممقوت. راض بقسمة الله، متوكل على الله. يمضي خماصاً و يعود بطان، فهو من الشيطان في أمان. لا يحزن على ما فاته بالأمس، مهذب الأخلاق، لا يخالف الرفاق، كل خلوة عنده حلوة، إذا حصلت المؤونة، فلا يشقُّ المدينة. عفيف النفس نظيف، لا يسأل الناس أكثر من رغيف.

وضد ذلك المسلوب الذوق من الشحّاذين: ثقيل الدم لحوح، لو حلفت له بالطلاق ما يخليك تروح، جَرْبَنْدِيَتُه (٢) ملآنة كِسَر، ويحلف أنه ما فطر. يشحت من بكرة إلى العشاء، ويقول إنه بات بلا عشاء. يجهل نعمة الله، ولا يرضى بها قسم الله، وقلبه ملآن بالحسد، ولا يشكر أحد، يكنز الفضة

<sup>(</sup>١) لم أنقل كل ما قالمه الكاتب . . هنا وهناك!

<sup>(</sup>٢) جِراب يوضع على الكتف.

والذهب. يسأل وعنده ما يكفيه ويزيد، فكأنه من نار جهنم يستزيد. لا يشتري له حاجة بفلوس، بل يشحت من النصارى واليهود والقسوس. كثير السؤال، قليل الاحتمال. ما يكفيه كافية، فلا شفاه الله بعافية.

صاحب الذوق السليم من النساء: صيّنة، ديّنة. ليّنة المعاطف، قلبُها من الله خائف.

لا تكلّف بعلها ما لا يطيق، فهي من المؤمنات بتحقيق. ليست صخّابة، ولا كذّابة. جفونها وسنة، وألفاظها حسنة. شفوقة رفيقة، فهي نعمة وثيقة. تأكل من ماله بالمعروف، ولا ذبح كل يوم خاروف. لا تشكو بعلها للجيران، خائفة من النيران. نهارها صيام، وليلها قيام، ودينها تمام. كثيرة السكون، سوداء العيون. كيّسة ظريفة، عفيفة شريفة، لطيفة نظيفة. لا تنقض العهود، قليلة الصدود، ناعمة الخدود. لا تسفر عن وجهها لغير بعلها، ولا تلين كلمتها إلا لأهلها. تزيد محاسنها بالعبادة، وتتخذ الخير عادة، داعية إلى الله أن تموت على الشهادة.

وضد ذلك المسلوبة الذوق من النساء: صخَّابة، سخَّاطة، حَرْية شرواطة، حرفوشة عياطة (١). لا يصطلى لها بنيار، وهي من الأشرار. تتمنحس (٢) وتغير، وزوجها معها كالأسير، تكلف زوجها ما لا يطيق. لا تقنع بالقليل، ولا تراعي في الأنام خليل. كثيرة الملك، ولو لبست حُلَّة من الحلل. تكره الحلال، وتبدي له الضجر والملال. نحسها معروف، ولو أُنفق عليها من الألوف. حالها متلوف، ولو ذُبح لها كل يوم خاروف.

فرحم الله امرأة تأملت هذه الخصال، وجعلت بينها وبينها انفصال.

<sup>(</sup>١) السخَّاطـة يعني كثيرة السخط، والحمريـة ربها من الاحمرار عند الغضب. وشرواطة كثيرة الشروط، وحرفوشة هي الأشرة كثيرة العراك، وعياطة أي دائمة الصياح والجلبة.

<sup>(</sup>٢) هي التي يصحبها النَّحْس دائماً.

## طرائف الأطباء (\*) للحكيم التكريتي

● كان لبعضهم ولد نحوي يتقعّر في كلامه، فاعتل أبوه علة شديدة أشرف منها على الموت، فاجتمع عنده أولاده وقالوا: ندعو لك فلاناً أخانا؟

قال: إن جاءني قتلني!

فقالوا: نوصيه أن لا يتكلم.

فدعوه، فلما دخل عليه قال له:

يا أبت قل لا إله إلا الله تدخل بها الجنة وتفز من النار، يا أبت والله ما شغلني عنك إلا فلان، فإنه دعاني بالأمس إلى ضيافة، فأهرس وأعدس واستبرح وسكبج وطهج وأخرج ودجج وأبصل وأمضر ولوزج وافلوذج.

<sup>(\*)</sup> طرائف الأطباء/ راجي عباس التكريتي، ط ٢ . \_ بيروت: دار الأندلس، ١٤٠٤ هـ، ٢٨ ص

والكتاب مجموعة فريدة من النوادر والفكاهات والطرائف التي تتناول الطب والأطباء والمرضى والمستشفيات قديراً وحديثاً، جمعها طبيب متخصص في أوقات متفاوتة، لتكون تنفيساً لمن أرهقتهم مشكلات الحياة ودروبها الشائكة، وتكون تسلية لمن هم على أسرة المرض، وربها تكون توجيها وحكمة وثقافة لمن أراد أن يدلف إلى أعهاق هذه الطرائف والظرائف، ففيها فلسفة وحكمة وطب وفن، . . وأن تكون عوناً لبعض الأطباء لفهم مرضاهم ونوعية مراجعيهم بدلاً من ذكر الطلاسم والمعميات، وإدراك ما يفكر به المرضى، وما هو مستوى إدراكهم وتصوراتهم عن المرض، والتداوي، والمراجعات، والإمكانات المادية، ومشكلات البيت والحارة والمدرسة والسوق.

وقد وزع الكاتب طرائفه على الموضوعات التالية: من التراث القديم، طرائف غربية، مع أطباء المفاصل والعظام، مع طلبة الطب، مع أطباء وطبيبات الأمراض النسائية والتوليد، نوادر الصيادلة، استشارات طبية ومع المراجعين، مع أطباء الأمراض الداخلية والصدرية، مع أطباء العيون، مع أطباء الأشنان، مع أطباء الأطفال، أطباء الأنف والأذن، مع الجراحين، الأطباء النفسانيون، نوادر طبية متنوعة.

فصاح أبوه: أغمضوني فقد سبق هذا ملك الموت إلى قبض روحي!

● انتاب الشاعر حافظ إبراهيم ألم في بطنه من الجهة اليسرى، فاعتقد أنه مريض بــ «المصران الأعور» فأخبر بذلك طبيباً صديقاً له، فطمأنه بأن «الأعور» لا يكون إلا في الجهة اليمنى.

فقال حافظ: يا دكتور يمكن يكون اللي عندي أعور شمال!!

• تألمت امرأة جحا، فأشارت إليه أن يأتي بالطبيب. فذهب لإحضاره، وفيها هو خارج من الباب أطلت من النافذة وقالت له: الحمد لله فقد زال الألم فلا لزوم للطبيب.

ولكن جحا أسرع في الحال إلى الطبيب وقال له إن امرأي تألمت وأشارت بلزوم إحضارك إلا أنها أطلّت من النافذة وقالت: الحمد لله زال الألم فلا لزوم للطبيب، لذا جئت لأخبرك حتى لا تتحمل مشقة الحضور!

• قال سعيد بن بشير عن أبيه: إن عبدالملك قال حين ثقل به المرض ورأى غسَّالاً يلوي ثوباً بيده: وددت أني كنت غسالاً لأعيش بها أكتسب يوماً فيوماً.

فذكر ذلك لأبي حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يتمنون ما نحن فيه ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه.

● كان «هنري أرسكين» المدعي العام في أسكتلندا في أواخر القرن الثامن عشر يتلقى علنوم على يبدأستاذ خاص اشتهر بضعف ذاكرته. وكان «أرسكين» شديد الإعجاب بأستاذه العجوز.

وفي أحد الأيام التقى التلميذ بأستاذه بعد أن تخرج وأصبح رئيساً للنيابة،

فسأله هذا الأخير: لقد علمت بمزيد الأسف يابني أن أحد أفراد أسرتك قد أصيب بالحمَّى، وأنه قضى نحبه، تُرى هل كنت أنت أم شقيقك، هذا الذي مات بالحُمَّى؟

وذهل «أرسكين» وهو يستمع إلى سؤال أستاذه الغريب، فها كان منه إلا أن قال: كنتُ أنا يا سيدي الذي أصيب بالحمى ومات!

ومدَّ الأستاذيده مصافحاً تلميذه ثم قال:

- آسف جداً يابني، أرجو أن تبلغ أسرتك خالص تعزيتي.

وانصرف الأستاذ العجوز!

كان بعض الأطباء يتقاضى خمسة جنيهات عن الفحص الأول، وجنيها عن الفحص الثاني.

ومرة جاءه مريض ماكر لم يسبق أن فحصه ، فلما دخل عليه بادره بقوله :

- إن الدواء الذي وصفته لي في الزيارة الأولى لم يشفني؟

ففطن الطبيب إلى ما يرمي إليه، ولكنه تجاهل، ومضى يتحسس جسده وأعضاءه، ثم قال له:

- إنك أحسن حالاً مما رأيتك عليه قبل الآن، فشابر على الدواء الذي وصفتُه لك في المرة السابقة!
- خصص أحد كبار الأغنياء في الغرب نصف إيراده لعلاج المرضى
   الفقراء من كل لون ودين، فقال له أحد القساوسة:
  - لو خصصت هذا المبلغ لمرضى الطائفة التي تنتمي إليها وحدهم؟

#### فأجابه الرجل غاضباً:

- لا يا سيدي . . إن جميع المرضى عندي سواء ، فليس ثمة طاعون كاثوليكي ، ولا سل بروتستانتي ، ولا سرطان أرثوذكسي!

• دفعت المرأة أجرة الفحص إلى السكرتيرة ودخلت إلى الدكتور هادي السباك حاملة طفلها البالغ من العمر بضعة شهور، وهي شاكية ومشتبهة بأن شيئاً ما في عظام الطفل.

وبعد الفحص الدقيق أكد لها الدكتور السباك بأن طفلها بأتم الصحة، ولا يوجد في الساقين والعظام بصورة عامة مرض أو خلل ما على الإطلاق، وليس بحاجة إلى أي نوع من العلاج.

وهنا رجعت السيدة وتوجهت إلى السكرتيرة وقالت لها: ارجعي لي الدينار؛ لأن الدكتور يقول: لا يوجد شئ في العظام ولا يجتاج إلى علاج!

• أصيب شيخ يبلغ السبعين من عمره بشلل في رجله اليمني، فاستدعى طبيباً لفحصه وسأله:

- هلا أخبرتني يا سيدي كيف حصل لي هذا لشلل؟

فأجابه الطبيب:

- السبب بسيط . . إنه كبر سنك!

وهنا قال المريض:

- ولكن أتصور يا دكتور أن رجلي اليسرى خرجت من بطن أمي مع اليمنى بوقت واحد فلماذا لم تصب بالشلل أيضاً؟

• سأل أستاذ الطب طلابه سؤالاً عجزوا عن الإجابة عليه جميعهم، إلا واحداً وقف وأخذ يلقي الجواب عن ظهر قلب حرفاً حرفاً كما ورد في الكتاب، فقال له الطبيب الأستاذ:

- اجلس، فإنك لست بأحسن من رفاقك . . أنت مصاب بإمساك في التفكير وإسهال في الكلام!

• كان أول سؤال وجهه الممتحنون لأحد طلبة الطب ما يلي:

- اذكر لنا خمسة أسباب تجعل حليب الأم أفضل من حليب البقرة.

وهنا صمت الطالب برهة ثم أجاب:

أولاً: لطراوته، ثانياً لنظافته، وثالثاً: لسهولة استصحابه عند الذهاب للتنزه، ورابعاً: لأن القطط لا تستطيع سرقته، ثم فكر بسرعة وأجاب: وخامساً: لأنه محفوظ في إناء أنيق . . !!

• تظاهرت الأم بأنها مريضة، فأخذها ولدها إلى الطبيب، فقال له الطبيب:

- يا بني، إذا أردت شفاء أمك فزوِّجها!

فتزوجت الأم وهي كبيرة في العمر، فطلقها زوجها.

ثم تظاهرت بالمرض ثانية ، فقال لها ابنها:

- . . هل أجلب لك الدكتور؟

فقالت :

- لا داعي لذلك . . أنت تعرف الوصفة من المراجعة السابقة!

- إذا وجدت أيتها الأم صعوبة في حمل طفلك الصغير على ابتلاع حبة الدواء، فما عليك إلا أن تضعي الحبة أو القرص على الأرض. واتركي طفلك يحبو بقربها، وثقي أنه سيلتقطها في أقرب وقت، ويبتلعها بسرعة قبل أن تتمكني من منعه!
- جلس عدة آباء في حجرة الاستقبال بمستشفى الولادة ينتظرون أخبار وضع زوجاتهم:

وفُتح البابُ فجأة، وأطلت منه الممرضة، ثم أشارت إلى أحد الجلوس قائلة:

- أهنئك يا سيدي . . نقد رُزقت ابناً جميلاً .

فنهض رجل آخر منفعلاً وقال:

- ما هذه الفوضى؟ أين النظام؟ إنني هنا قبله بساعتين!
- دخل الطبيب غرفة النوم وترك الزوج واقفاً بقلق خارج الغرفة.

وبعد دقيقتين خرج الطبيب وطلب سكيناً كبيرة! فاعتذر الزوج بعدم وجودها لديهم!

ودخل الطبيب الغرفة مرة أخرى، وخرج بعد مرور خمس دقائق، وطلب هذه المرة مطرقة مع مفك!

فذهب الزوج، وأحضرهما بسرعة، وكان في حالة شديدة من الذعر! ودخل الطبيب الغرفة ليعود بعد خمس دقائق قائلاً:

- أنا متأسف . . أعتقد بأنني بحاجة إلى منشار!

# فردَّ الزوج المسكين قائلاً:

- أسألك بالله يا دكتور، هل يمكن نقل زوجتي إلى المستشفى إذا كانت هذه الدرجة من الخطورة؟!

### فأجاب الطبيب:

- كلا. . إنني فقط حاولت جاهداً فتح حقيبتي!
- بعد أن أنهى الطبيب فحص الزوجة ، تقدم نحو الزوج وقال بصوت منخفض:
  - عفواً. . إن أعراض زوجتك وهمية فقط، وقد كتبت لها أدوية وهمية! وهنا بادر الزوج:
  - ما دامت الأعراض وهمية، والعلاج وهمياً، فلتكن أتعابك وهمية إذن! وخرج من غرفة الطبيب!
- ذهب رجل إلى أحد المختبرات ومعه «بوله». وبعد استلام النتيجة كُتب فيها:

حامل ثلاثة أشهر!

وتعجب المريض من ذلك، وأخذ يصب جام غضبه على المختبرات والأطباء وأخطائهم القاتلة.

ولكن بعد رجوعه إلى الدار أخبرته زوجته أن البول الذي كان في القارورة كان قد انسكب، مما اضطرها لأن تضع هي عوضاً عنه!!

• في لبنان، الاحظت فيوليت أن جارتها قد اقترب يوم والادتها، فسألتها:

- هل اتفقت مع أحد الأطباء أو إحدى المولِّدات؟ فردت عليها قائلة:
- كلا، فإن زوجي يرفض أن نفعل هذا، فمن رأيه أن يعتمد الإنسان على نفسه!
- أعلن أحد الصيادلة عن دواء يعيد الشباب. فاشتد إقبال الناس على شرائه؛ فجاءه رجل يطلب منه زجاجة، ولكن الصيدلي أخطأ، فأعطاه مسهلاً بدلاً منه!

وما لبث أن شرب الرجل جميع محتويات القنينة!

وفي الطريق إلى بيته شعر بمغص و إسهال، إلى درجة أنه لم يستطع ضبط نفسه، فتلوثت ملابسه الداخلية. . فلما بلغ الدار رأته زوجته، فسألته عن الأمر، فقال لها:

- لقد أعطاني الصيدلي دواءً يعيد إليَّ الشباب . . ويظهر أن الدواء من القوة بحيث أرجعني إلى دور الرضاعة!!
- تقابل زميلان قديهان، وكان أحدهما قد تخرَّج طبيباً، وأما الآخر فقد اشتغل صَياداً.

وفي يوم ما، أراد الطبيب أن يعبر النهر، وأخذه الصياد في قاربه . . وسأله الطبيب :

- هل تعرف شيئاً عن الفسلجة والتشريح والطب؟ فأجاب الصياد: أبداً. فقال له الطبيب: لقد ضاع عليك نصف عمرك.

وبعدها هبت عاصفة شديدة، فدار بينهما الحديث الآتى:

الصياد: هل تعرف شيئاً عن السباحة؟

الطبيب: أبداً.

الصياد: إذن لقد ضاع عليك عمرك كله!

● المريض: إنني أشعر بتعب في معدتي يا دكتور. .

الطبيب: لا تأكل كثيراً.

المريض: وهل الأكل متعب للمعدة؟ إن أجدادنا كانوا يأكلون كثيراً وكانت معدتهم مثل الحديد!

الطبيب: أجدادنا كلهم قد ماتوا. .!

- الزبون لطبيب الأسنان: إذا أحضرت لك زبائن هل تعطيني عمولة؟ طبيب الأسنان: طبعاً! كلما أتيت لي بزبون أقلع لك ضرساً واحداً مجاناً!
- كان الطبيب المتخرج حديثاً يفاخر طبيب العائلة القديم عن تقدم
   الطب وتخصصه، فقال له:
- لقد انتهى عصر عدم التخصص، وللحفاظ على تقدم العلوم الطبية يجب تشجيع التخصص. . وحتى ما يُدعى بالتخصص القديم فإنه واسع جداً . فخذ مشلاً «الأذن والأنف والحنجرة»، إنه فرع واسع جداً للرجل الواحد لتغطيتها جميعاً علمياً، والأفضل في شخصياً أن أركز فقط على الأنف.

وهنا قاطعه الطبيب الكبير بمسحة من الاستهزاء وقال:

- حقاً ، ، وفي أي منخر ستتخصص؟!
- كان الطفل المدلل في عيادة الجراح لمداواة جرح صغير له، وكانت أمه المولعة به قلقة جداً عليه:
  - لا تقلقي عليه أبداً، أستطيع أن أؤكد لك أنها غير مؤلمة أبداً،

ولكن بعد دقائق سُمع صراخ عالٍ من غرفة العمليات، وخرج الجرَّاح بعدها مصفرً الوجه!

- والآن . . والآن يا دكتور، أعتقد أنك قلت بأن العملية غير مؤلمة؟!
- كما قلت يا سيدي . . إن الذي صرخ هو أنا ، فقد عضني ابنك بشدة فلم أتمالك نفسي من الصراخ!
  - مدرس التطبيق العملي الصحي:
  - اشرح الخطوات التي تؤخذ لإنقاذ وإسعاف الرجل الغريق.

التلميذ الحاذق:

أولاً: إخراج الرجل من الماء، و. . ثانياً: إخراج الماء من الرجل!

• يروي النقيب ركن (ص.ع) هذه الحادثة التي وقعت له فقال:

عندما كنت طالباً في كلية الأركان، وفي أمسية من أمسيات رمضان خُلع كتفي بعد حادث سقوط على الأرض، ونُقلت على عجل إلى مستشفى الرشيد العسكري. وبينها أنا على طاولة العمليات سمعت الجراح المناوب يقول مكلهاً صاحبه بالإنجليزية:

- إني لم أجر عملية إرجاع خلع الكتف قبل الآن، لذا سأذهب لأقرأ الموضوع، ثم أعود لإجراء العملية!

فيا كان من النقيب ركن (ص.ع) إلا أن قال، بعد أن عرف المحادثة بين الطبيبين، حيث إنه كان يعرف الإنجليزية، فقال:

- لا عليك يا دكتور. . امسك يدي هكذا، واثنها هكذا، واسحبها هكذا، وأرجعها هكذا. . وهكذا تحت العملية بيسر وسهولة!

وقد اندهش الجراح، فقال النقيب: لا تدهش يا دكتور، فقد أصبت بالخلع نفسه من قبل!

● كان لأحد الأطباء صديق شديد البخل والتقتير. وحدث أن قابله يوماً فرآه مهموماً؛ ولما استفسر منه عن السبب، أخبره أنه شعر بألم. ولما فحصه الطبيب، أشار عليه بإجراء عملية استئصال الزائدة الدودية، وهي عملية تكلف (٥٠) ديناراً، ثم سأل صديقه:

- ما رأيك أنت؟

فأجاب الصديق:

- رأيي أن تموت وتوفر الخمسين ديناراً!

وروى الجراح الأخصائي (و.خ) هذه النادرة:

زاره يوماً أحد المرضى، وسأله فيها إذا كان قد زار طبيباً آخر قبل أن يأتي إليه، فأجاب المريض:

- كلا، ولكنى ذهبت إلى صيدلي!

## فقال له الجراح (و.خ):

- وما هو الرأي السخيف الذي أشار عليك به؟

فأجاب المريض:

- لقد أشار عليَّ بأن أحضر إلى عيادتك!

خرج رجل من مستشفى المجاذيب مسرعاً، والتقى في الطريق الريفي
 بمزارع، فسأله:

- هل رأيت مجنوناً هارباً مرَّ بك؟

- وما هي صفاته؟

- قصير جداً، ونحيف جداً، ويزن نحو ١٢٠ كغ، وأصلع جداً، وشعر رأسه منفوش!

واحتار المزارع فيها سأل، وسأل:

- وكيف يستطيع إنسان أن يكون قصيراً جدا ونحيفاً جداً ومع هذا يزن ١٢٠ كغ؟ وكذلك أصلع جداً وشعر رأسه منفوش؟

- ولم لا ؟ ألم أقل لك إنه مجنون؟

• قالت السيدة للطبيب:

- إن مشكلة ابني عويصة جداً يا دكتور، فهو يتخيل دائهاً بأنه دجاحة!

- وكم من الوقت مضى عليه منذ أن انتابته هذه الحالة؟

- منذ سنة يا دكتور. .

- منذ سنة؟! (متعجباً) ولم تفكروا في علاجه إلا الآن؟

وردت السيدة بخجل:

- أنت تعرف يا دكتور أننا فقراء، وكنا نظن أن الانتظار قد يأتي بنتيجة، خاصة وأن أسعار البيض مرتفعة!!

• عرضت أم ابنتها البالغة من العمر ست سنوات على طبيب نفساني، فبادر إلى طرح أسئلته على الفتاة وقال:

- هل أنت بنت أم ولد؟ فكري في الأمر يا صغيرتي ثم أجيبي على السؤال . . ؟

وجاء ردُّ الفتاة سريعاً:

- أنا ولد!

فقال الطبيب:

- حسناً. . وماذا تنوين أن تكوني حينها تكبرين؟

الفتاة:

- أريد أن أكون أبي!

وهنا تدخلت الأم وخاطبت ابنتها قائلة:

- ما هذه السخافات يا بنتي؟

وكان جواب الفتاة:

- ألا ترين أن الأسئلة السخيفة تدعو إلى أجوبة سخيفة!!

• استيقظ أحد أساتذة الجامعات المعروفين بالشرود وضعف الذاكرة ذات صباح وهو يحس بحرارة في فمه، فمر به طبيبه الخاص كي يفحصه. وبعد أن جسَّ نبضه قال له:

- إن ضربات قلبك عادية . . أرني لسانك .

وما إن فتح الأستاذ فمه حتى قال له الطبيب:

- ماذا؟ إن لسانك على ما يرام، ولكني أرى طابع بريد ملتصقاً به!! فقال الأستاذ بعد أن أطرق لحظة يفكر:

- لقد تـذكرت! بـالأمس وضعته في فمـي كي ألصقه على ظرف خطاب كتبته، فلصقته بلساني . . والعجيب أنني بقيت أبحث عنـه وقتاً طويلاً دون جدوى!!

• ذهب رجل إلى طبيب نفساني، وطلب منه أن يساعده؛ لأنه يظن أنه كلب!

ولما سأله الطبيب النفساني: منذ متى بدأ يظن أنه كلب. .

أجاب الرجل: منذ أن كنتُ جرواً صغيراً!

ليس على الشيخ أضرُّ من أن يكون له طباخ حاذق وجارية حسناء،
 لأنه يستكثر من الطعام فيسقم، ويستكثر من الجاع فيهرم!

• عاد الرجل مريضاً فقال لأهله:

- آجركم الله .

- إنه حي لم يمت بعد!

فقال:

- يموت إن شاء الله.

• الأولى: لقد تألمتُ حينها سمعتُ أن زوجك مريض راقد في الفراش.

الثانية: لا داعي للقلق . . إن زوجي بخير وعافية .

الأولى: إذاً لماذا يرقد في الفراش؟!

الثانية: حينها زاره الطبيب قبل شهرين قال له أن لا يترك الفراش إلا بعد أن يزوره مرة ثانية؛ وقد التحق الطبيب بالجيش ولم يعد إلى الآن!

• أول تقرير وجده أمين العاصمة (١) الجديد فائق شاكر سنة ١٩٤٦م على منضدته بديوانه الرسمي في اليوم الأول من دوامه، هو التالي:

من الطبيب البيطري بأمانة العاصمة إلى أمين العاصمة.

سعادة أمين العاصمة المحترم.

الموضوع: التقرير اليومي للحيوانات التابعة لأمانة العاصمة والتي تستخدم في نقل الأزبال والأوساخ والأنقاض وجرّ العربات. . الخ.

مساء البارحة وبعد غروب الشمس بقليل، قام البغل الأسود رقم (٧٣) بمازحة رفيقه الحمار الأبيض رقم (٢٠١) المربوط بجانبه في الاصطبل الواقع

<sup>(</sup>۱) يعني بغداد ،

بالنزيزة مال شيخ عمر. . وقد أدى هذا المزاح (الشقة) ـ على غير عادتهم كل يوم – إلى الصراع أمام زملائهم، وأسفر مع الأسف الشديد عن فشخ الحار بكوكة رأسه نتيجة ضربة زوج أرداف قوية ومتعاقبة من البغل، مما دفع زميله الحار أن يخرج عن جادة الصواب ويملخ البغل بعضة قوية شلعت وصلة من كتفه الأيمن. وعند قيام النوبجي (السايس رقم ١١ جبار العور) بمفازعتهم أمام طولة الحيوانات . . أتته ضربة غير مقصودة في بطنه ، وانطرح على الفشقي يتلوى من شدة الألم .

وقد أدخل المصابان في المستشفى البيطري بموجب ورقة الفحص الطبي ٩٣ في ٢٥/ ٩/ ٩٤٦م. أما السايس فقد قام بعدها بسلامات.

تقدم للتفضل بالاطلاع والأمر مما يتم و إعلامنا والأمر منوط لسعادتكم التوقيع

الطبيب البيطري

#### هامش:

أولاً: الحمد لله على سلامة السايس جبار العور.

ثانياً: يُغرم البغل والزمَّال بقطع العليج عنهم مدة ثلاثة أيام، حتى يتأدبوا من الآن فصاعداً، ويكونا عبرة لغيرهم من الحيوانات، وليفهم كل من تسوِّل له نفسه بالخربطة أن الحكومة ساهرة وفاكة عينها على الصغيرة والكبيرة، وليتصوروا بهذه الفترة، وكلمن ابكيفه.

ثالثاً: يمنع الشقة بين الحيوانات بالشغل وأثناء الراحة منعاً باتاً بأمري، وتعلَّق قطعة بذلك في الاسطبل.

رابعاً: يربط الطبيب البيطري بين الزّمال والبغل حتى إشعار آخر، حتى يتأكد الطبيب - وهو الأب المسؤول عن أبنائه - أن البغل والحمار قد صفت قلوبهم، وما بقي بيناتهم عداوة قد تؤدي للكتل والمكتول!

خامساً: على مدير الإدارة بأمانة العاصمة أن يبرق إلى معالي وزير الداخلية أن يفاتح الجهات المسؤولة لنقلي فوراً إلى أية وظيفة ماعدا أمانة العاصمة لأني ما عندي خُلق الزمايل والبغال.

احنه ويه الأوادم هله هله، عاد وين الحواوين؟!

فائق شاكر أمين العاصمة ۲۲/ ۹/۲۲ م

# *الفراسة (\*)* لابن قيم الجوزية

أتت امرأةٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكرت عنده زوجها وقالت:

«هو من خيار أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح، ويصوم النهار حتى يمسي». ثم أدركها الحياء، فقال: «جزاك الله خيراً فقد أحسنت إلينا».

فلما ولت قال كعب بن سوار الأزدي (تابعي): يا أمير المؤمنين، لقد أبلغت في الشكوى إليك! فقال: وما اشتكت، قال: زوجَها. قال: علي بهما. فقال لكعب: اقضِ بينهما. قال: أقضي وأنت شاهد؟ قال: إنك قد فظنت إلى ما لم أفطن له. قال: إن الله تعالى يقول: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾(١). صم ثلاثة أيام، وأفطر عندها يوماً. وقم ثلاث ليال، وبت عندها ليلة، فقال عمر: هذا أعجب إلى من الأول.

<sup>(\*)</sup> الفراسة/ لابن قيم الجوزية؛ تحقيق وتعليق صلاح أحمد السامرائي. . بغداد: مكتبة القدس، ١٤٠٦هـ، ٣١٢ ص.

وهذا الكتاب في الفقه الإسلامي، ويتخصص في الدعاوى القضائية والأدلة الجنائية.. وهو باب فريد لم أرّ من خصه بمؤلف مستقل سوى هذا الإمام البحر العلامة ابن قيم الجوزية!! يقول في مقدمته: «سئلت عن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالأمارات، ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والأحوال؛ حتى إنه ربها يتهدد الخصمين إذا ظهر له أنه مبطل. وربها سأله عن أشياء تدله على بيان الحال، فهل ذلك صواب أم خطأ؟

فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع، جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقاً كثيراً وأقام باطال كبيراً، وإن توسع وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع الظلم والفساد...».

وإنها اخترت بعض الأخبار النادرة من أول الكتاب، ولم أورد المسائل الفقهية وتفريعاتها وما يحتاج منها إلى فراسة وكيفية ذلك وأقوال الفقهاء واستشهاداتهم. . رحمهم الله رحمة واسعة .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٣.

فبعثه قاضياً لأهل البصرة. فكان يقع له في الحكومة من الفراسة أمور عجيبة.

• وكذلك شريح في فراسته وفطنته، قال الشعبي: شهدت شريحاً - وجاءته امرأة تخاصم رجلاً - فأرسلت عينيها وبكت. فقلت يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة؟ فقال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاء يبكون.

● وتقدم إلى إياس بن معاوية أربع نسوة. تقال إياس: أما إحداهن فحامل، والأخرى مرضع، والأخرى ثيب، والأخرى بكر.

فنظروا فوجدوا الأمركما قال. قالوا: كيف عرفت؟ فقال: أما الحامل: فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنها فعرفت أنها حامل، وأما المرضع: فكانت تضرب ثدييها فعرفت أنها مرضع، وأما الثيب: فكانت تكلمني وعينها في وعينها في عيني فعرفت أنها ثيب، وأما البكر: فكانت تكلمني وعينها في الأرض فعرفت أنها بكر.

• وقال المدائني عن رَوْح: استودع رجل رجلاً من أبناء الناس مالاً، ثم رجع فطلبه، فجحده. فأتى إياساً فأخبره، فقال له إياس: انصرف فاكتم أمرك، ولا تُعلمه أنك أتيتني، ثم عد إليَّ بعد يومين. فدعا إياس المودع فقال: قد حضر مال كثير وأريد أن أسلمه إليك، أفحصين منزلك؟ قال: نعم. قال: فأعد له موضعاً وحمالين. وعاد الرجل إلى إياس فقال: انطلق إلى صاحبك فاطلب المال. فإن أعطاك فذاك، وإن جحدك فقل له: إني أخبر القاضي. فأتى الرجل صاحبه فقال: مالي، وإلا أتيت القاضي وشكوتك إليه وأخبرته بأمرك. فدفع إليه ماله.

فرجع الرجل إلى إياس فقال: قد أعطاني المال. وجاء الأمين إلى إياس لموعده. فزجره وانتهره، وقال: لا تقربني يا خائن.

• واستودع رجل لغيره مالاً، فجحده، فرفعه إلى إياس، فسأله فأنكر، فقال للمدعي: أين دفعت إليه؟ فقال: في مكان في البرية، فقال: وما كان هناك؟ قال: شجرة؟ قال: اذهب إليها فلعلك دفنت المال عندها ونسيت، فتذكر إذا رأيت الشجرة! فمضى، وقال للخصم: اجلس حتى يرجع صاحبك، وإياس يقضي وينظر إليه ساعة بعد ساعة. ثم قال: يا هذا، أترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة؟ قال: لا، قال: يا عدو الله، إنك خائن: قال: أقلني، قال: لا أقالك الله. وأمر أن يحتفظ به حتى جاء الرجل، فقال له إياس: اذهب معه فخذ حقك.

• وجرى نظير هذه القضية لغيره من القضاة: ادعى عنده رجل أنه سلم غرياً له مالاً وديعة ، فأنكر. فقال له القاضي: أين سلمته إياه؟ قال: بمسجد ناء عن البلد. قال: اذهب وجئني منه بمصحف أحلّفه عليه. فمضى ، واعتقل القاضي الغريم ، ثم قال له: أتراه بلغ المسجد؟ قال: لا. فألزمه بالمال.

• وقال معتمر بن سليان، عن زيد أبي العلاء: شهدت إياس بن معاوية اختصم إليه رجلان، فقال أحدهما: إنه باعني جارية رعناء.

فقال إياس: وما عسى أن تكون هذه الرعونة؟ قال: شبه الجنون.

فقال إياس: يا جارية، أتذكرين متى ولدت؟ قالت: نعم. قال: فأي رجليك أطول؟ قالت: هذه. فقال إياس ردَّها فإنها مجنونة.

• وقال نعيم بن حماد، عن إبراهيم بن مرزوق البصري: كنا عند إياس

ابن معاوية قبل أن يُستقضى، وكنا نكتب عنه الفراسة كما نكتب عن المحدث الحديث، إذ جاء رجل فجلس على دكان مرتفع بالمربد، فجعل يترصد الطريق. فبينا هو كذلك إذ نيزل فاستقبل رجلاً، فنظر إلى وجهه، ثم رجع إلى موضعه، فقال إياس: قولوا في هذا الرجل. قالوا: ما نقول؟ رجل طالب حاجة. فقال: هو معلم صبيان، قد أبق له غلام أعور.

فقام إليه بعضنا فسأله عن حاجته؟ فقال: هو غلام لي آبق. قالوا: وما صفته؟ قال: كذا وكذا، وإحدى عينيه ذاهبة، قلنا وما صنعتك؟ قال: أعلّم الصبيان!

قلنا لإياس: كيف علمت ذلك؟ قال: رأيته جاء، فجعل يطلب موضعاً يجلس فيه، فنظر إلى أرفع شيء يقدر عليه فجلس عليه. فنظرت في قدره فإذا ليس قدره قدر الملوك، فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه جلوس الملوك، فلم أجدهم إلا المعلمين، فعلمت أنه معلم صبيان. فقلنا: كيف علمت أنه أبق له غلام؟ قال: إني رأيته يترصد الطريق، ينظر في وجوه الناس. قلنا: كيف علمت أنه أعور؟ قال: بينها هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلاً قد ذهبت إحدى عينيه، فعلمت أنه اشتبه عليه بغلامه.

● فراسة الحسن بن علي رضي الله عنهما لما جيء إليه بابن ملجم، قال له: أريد أسارك بكلمة، فأبى الحسن، وقال: تريد أن تعض أذني. فقال ابن ملجم: والله لو أمكنتني منها لأخذتها من صماخيها.

وقال أبو الوفاء بن عقيل: فانظر إلى حسن رأي هذا السيد الذي قد نزل به المصيبة العاجلة ما يذهل الخلق، وفطنته إلى هذا الحد، كيف لم يشغله حاله عن استزادة الجناية.

ومن ذلك: فراسة أخيه الحسين رضي الله عنه، أن رجلاً ادعى عليه مالاً، فقال الحسين: ليحلف على ما ادعاه ويأخذه. فتهيئاً الرجل لليمين وقال: والله الذي لا إله إلا هو. فقال الحسن. قل! والله والله والله والله والله وقام، إن هذا الذي يدعيه عندي، وفي قلبي. ففعل الرجل ذلك. وقام، فاختلفت رجلاه وسقط ميتاً! فقيل للحسين: لم فعلت ذلك؟ أي عدلت عن قوله: والله الذي لا إله إلا هو، إلى قوله: «والله والله والله والله ) فقال: كرهت أن يُثني على الله، فيحلم عنه.

ومن ذلك ما يذكر المعتضد بالله، أنه كان جالساً يشاهد الصناع، فرأى فيهم أسود منكر الخلقة، شديد المرح، يعمل ضعف ما يعمل الصناع، ويصعد مرقاتين مرقاتين. فأنكر أمره. فأحضره وسأله عن أمره؟ فلجلج! فقال لبعض جلسائه: أي شيء يقع لكم في أمره؟ قالوا: ومن هذا حتى تصرف فكرك إليه؟ لعله لا عيال له، وهو خالي القلب، فقال: قد خفن في أمره تخميناً ما أحسبه باطناً: إما أن يكون معه دنانير قد ظفر بها دفعة، أو يكون لصاً يتستر بالعمل!

فدعا به، واستدعى بالضراب فضربه. وحلف له إن لم يصدقه أن يضرب عنقه. فقال: لي الأمان. قال: نعم إلا فيها يجب عليك بالشرع. فظن أن قد أمّنه. فقال: قد كنت أعمل في الأجر، فأجتاز رجل في وسطه حزام، فجاء إلى مكان، فجلس وهو لا يعلم مكاني. فحل الحزام، وأخرج منه دنانير، فتأملته، وإذا كله دنانير! فساورته وكتفته وشددت فاه. وأخذت الحزام، وحملته على كتفي، وطرحته في حفرة، وطينته. فلها كان بعد ذلك أخرجت عظامه فطرحتها في دجلة. فأنفذ المعتضد من أحضر الدنانير من منزله وإذا على الحزام مكتوب: فلان ابن فلان. فنادى في البلد باسمه، فجاءت امرأة

فقالت: هذا زوجي، ولي منه هذا الطفل، خرج وقت كذا وكذا ومعه ألف دينار، فغاب إلى الآن. فسلم الدنانير إلى امرأته وأمرها أن تعتد، وأمر بضرب عنق الأسود، وحمل جثته إلى تلك الحفرة.

• ومن عجيب الفراسة: ما ذكر عن أحمد بن طولون، أنه بينها هو في مجلس له يتنزه فيه، إذ رأى سائلاً في ثوب خلق، فوضع دجاجة على رغيف وحلوى، وأمر بعض الغلهان فدفعه إليه. فلها وقع في يده لم يهش له ولم يعبأ به. فقال للغلام: جئني به. فلها وقف قدامه استنطقه، فأحسن الجواب، ولم يضطرب من هيبته فقال: هات الكتب التي معك، وأصدقني من بعثك؟ فقد صحَّ عندي أنك صاحب خبر.

وأحضر السياط، فاعترف.

فقال بعض جلسائه: هذا والله السِّحْر قال: ما هو بسحر ولكن فراسة صادقة. رأيت سوء حاله، فوجهت إليه بطعام يَشْرَهُ إلى أكله الشبعان فها هشَّ له، ولا مدَّ يده إليه. فأحضرته، فتلقَّاني بقوة جأش. فلها رأيت رثاثة حاله وقوة جأشه علمت أنه صاحب خبر، فكان كذلك!

• ورأى يوماً حمالا يحمل صناً (١) وهو يضطرب تحته فقال: لو كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنق الحمال، وأنا أرى عنقه بارزة، وما أرى هذا الأمر إلا من خوف.

فأمر بحط الصن، فإذا فيه جارية مقتولة وقد قطعت!! فقال: اصدقني

<sup>(</sup>١) الصن: وعاء شبه السلة يوضع فيه الخبز.

عن حالها، فقال: أربعة نفر في الدار الفلانية أعطوني هذه الدنانير، وأمروني بحمل هذه المقتولة.

فضربه، وقتل الأربعة.

- وكان يتنكر ويطوف بالبلد يسمع قراءة الأئمة. فدعا ثقته وقال: خذ هذه الدنانير وأعطها إمام مسجد كذا فإنه فقير مشغول القلب. ففعل، وجلس معه وباسطه، فوجد زوجته قد ضربها الطلق، وليس معه ما يحتاج إليه. فقال: صدق، عرف شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة.
- ومن ذلك: أن اللصوص أخذوا في زمن المكتفي بالله مالاً عظيماً، فألزم المكتفي صاحب الشرطة بإخراج اللصوص، أو غرامة المال. فكان يركب وحده، ويطوف ليلاً ونهاراً، إلى أن اجتاز يوماً في زقاق خال في بعض أطراف البلد، فدخله، فوجده منكراً، ووجده لا ينفذ. فرأى على بعض أبوابه شوك سمك كثير، وعظام الصلب، فقال لشخص: كم يقوم تقدير ثمن هذا السمك الذي هذه عظامه? قال: كذا دينار. قال: أهل الزقاق لا تحتمل أحوالهم مشترى مثل هذا؛ لأنه زقاق بيّن الاختلال، إلى جانب الصحراء، لا ينزله من معه شيء يخاف عليه، أو له مال ينفق منه هذه النفقة، وما هي إلا بلية ينبغى أن يكشف عنها.

فاستبعد الرجل هذا وقال: هذا فكر بعيد. فقال: اطلبوا لي امرأة من الدرب أكلمها.

فدقَّ باباً غير الذي عليه الشوك، واستسقى ماءً، فخرجت عجوز ضعفية. فها زال يطلب شربة بعد شربة، وهي تسقيه، وهو في خلال ذلك يسأل عن الدرب وأهله، وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك، إلى أن قال لها: وهذه الدار من يسكنونها؟ وأوماً إلى التي عليها عظام السمك - فقالت: فيها خمسة شبان أعفار (١)، كأنهم تجار. وقد نزلوا منذ شهر، لا تراهم نهاراً إلا في كل مدة طويلة. وترى الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعاً. وهم في طول النهار يجتمعون فيأكلون ويشربون، ويلعبون بالشطرنج والنرد. فإذا كان الليل انصرفوا إلى دار لهم في الكرخ، ويدعون صبياً في الدار يحفظها، فإذا كان سحراً جاؤوا ونحن نيام لا نشعر بهم

فقال للرجل: هذه صفة اللصوص أم لا ؟ قال: بلي.

فأنفذ في الحال، فاستدعى عشرة من الشرط وأدخلهم إلى أسطحة الجيران، ودق هو الباب. فجاء الصبي ففتح. فدخل الشرط معه. فما فاته من القوم أحد. فكانوا هم أصحاب الجناية بعينهم!

- ومن ذلك: أن بعض الولاة سمع في بعض ليالي الشتاء صوتاً بدار يطلب ماء بارداً. فأمر بكبس الدار، فأخرجوا رجلا وامرأة. فقيل له: من أين علمت؟ قال: الماء لا يبرد في الشتاء، إنها ذلك علامة بين هذين.
- وأحضر بعضُ الولاة شخصين متهمين بسرقة، فأمر أن يؤتى بكوز من الماء، فأخذه بيده، فألقاه عمداً فانكسر. فارتاع أحدهم، وثبت الآخر فلم يتغير!

فقال للذي انزعج: اذهب، وقال لـلآخر: أحضر العملة. فقيل له: من أين عرفت ذلك؟ فقال: اللص قوي القلب لا ينزعج، والبريء يرى أنه لو نزلت في البيت فأرة لأزعجته، ومنعته من السرقة.

<sup>(</sup>١) أي: شجعان.

- سأل بعض الخلفاء ولده وفي يده مسواك -: ما جمع هذا؟ قال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين.
- دخل معن بن زائدة على المنصور، فقارب في خطوه، فقال له المنصور: كبرت سنك يا معن. قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين. قال: إنك لجلد. قال: على أعدائك. قال: وإن فيك لبقية. قال: وهي لك!
- خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس المدينة في الليل، فرأى ناراً موقدة في خباء، فوقف وقال: يا أهل الضوء.

وكره أن يقول: يا أهل النار.

- كان لبعض القضاة جليس أعمى، فكان إذا أراد أن ينهض يقول: يا غلام، اذهب مع أبي محمد. ولا يقول: خذ بيده. قال: والله ما أخل بها مرة واحدة.
- قال مالك: عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: من؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: أيّها؟ قال: بذات لظى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا.

### فكان كم قال!

● قال الشعبي: كان عمر في بيت ومعه جرير بن عبدالله البجلي، فوجد عمر ريحاً، فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأ. فقال جرير: يا أمير المؤمنين، أو يتوضأ القوم جميعاً؟ فقال عمر: يرحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية، ونعم السيد أنت في الإسلام.

# *لطائف اللفة (\*)* للبابيدي

## • صفات الأحمق:

إذا كان أدني حمق وأهونه: فهو أبله.

فإن كان مع ذلك تسرُّع. . : فهو أهوج.

فإن كان عقله قد أُخْلَق وتخزق: فهو رقيع.

فإذا زاد حمقه: فهو بُوهة.

فإن كان مشبعاً حمقاً: فهو عفيك.

فإن زاد مابه من ذلك: فهو أخرق.

<sup>(\*)</sup> لطائف اللغة/ تأليف أحمد بن مصطفى اللبابيدي الدمشقي . الآستانة : د. ن، ١٣١١هـ، ٢٤٨ ص.

والمؤلف - كما في الأعلام - من أفاضل دمشق، ولد سنة ١٣١٨هـ.

قال في مقدمته: . . ورأيت كثيراً من أهل العلم والأدب يرغبون كتاباً حاوياً على غريب اللغات . . وكانت الكتب المؤلفة بها وإن كانت محتوية على فوائده ، إلا أن المتناسب منها غير مجموع في مكان واحد: فكان تعليقه بالأذهان يحتاج إلى طول من الـزمان ، ولا يتيسر ذلك لكل إنسان . فجمعت ما تناسب منها تسهيلاً للمرام ، وهو ما يشفي القلوب ويطفىء الأوام ، لكونها ألفاظاً منسوجة على منوال عجيب ، وآلماراً أسديت محمتها في صنع بديع غريب . فينبغي أن تتلقاها القلوب بالقبول ، والصدور بالانشراح ، والبصائر بالاستبصار . وذكرتُ مفردات لطيفة المعاني ، دقيقة المباني ، يظهر فضلها وحلاوتها في التراكيب ، عند وصفها في المناسبات وأكمل الأساليب . . . وكان جلُّ مأخذه من القاموس ، الذي هو لكل ذي أدب ناموس ، وما أخذتُ من غيره إلا ما ندر وقل ، ودقّ وجلَّ ، كفقه اللغة وفصيح ثعلب ومزهر السيوطي والأشباه والنظائر التي هي معتبرة وقل ، ودقّ وجلَّ ، كفقه اللغة وفصيح ثعلب ومزهر السيوطي والأشباه والنظائر التي هي معتبرة عند أولى البصائر . . .

فإن لم يكن له رأي يرجع إليه: فهو مأفون.

فإذا زاد على ذلك: فهو مَرْقعان.

فإذا اشتدَّ مُمقه: فهو هَبَنْقَع.

• في اللؤم والخسَّة:

إذا كان الرجل ساقط النفس: فهو وغد.

فإن كان خبيث البطن والفرج: فهو دنيء.

فإن كان رذلاً نذلاً لا مروءة له: فهو فَسْل.

فإذا ازداد لؤمه وتناهت خسَّته: فهو عِكْل.

فإن كان مزدري في خَلْقه وخُلُقه: فهو نذل.

فإن كان ضداً للكريم: فهو لئيم.

فإن كان مع لؤمه وخسَّته ضعيفاً: فهو نكس.

فإن كان لا يدرك ما عنده من اللؤم: فهو أُبّل.

أسماء الأنف: المساف، العِرْنين، المنشق، المُرْعَف، الزُّعاميٰ، المُرْثَم، الخُوْطُم، المُحُرْنِف، الخُوْطُم، الحَطْم، المَحْطم، المُعطس، المُرْسَن، المُرْغم، الدوَّاسة، المُكُرْنِف، الخُوطُم، العجوز، الأَسَمّ، القِبِرَيّ، المُصْفَح، القُعْنُب، الخُشام.

• الشِّبْر: ما بين طرفي الخنصر إلى طرف الإبهام وطرف السبَّابة.

الرَّتَب: ما بين طرف السبَّابة والوسطى.

العَتَب: ما بين طرف الوسطى والبنصر.

البُصْم: ما بين البنصر والخنصر.

الفَوْت: ما بين كل إصبعين طولاً.

• تفصيل شعر الإنسان:

العقيقة: الشُّعر الذي يولد به الإنسان.

الفَرْوة: شعر معظم الرأس.

الناصية: شعر مقدَّم الرأس.

الذُّوابة: شعر مؤخر الرأس.

الفَرْع: شعر رأس المرأة.

الغديرة: شعر ذؤابتها.

الغَفَر: شعر ساقها.

الدَّبَب: شعر وجهها.

الوَفْرة: ما بين شحمة الأذن من الشعر.

اللمَّة: مَا أَلمَّ بِالمُنكبِ مِن الشعرِ.

الطُّرَّة: ما غشَّىٰ الجبهة من الشعر.

الجُمَّة : ما غطى الرأس من الشعر.

الهُدُب: شعر أجفان العينين.

الشارب: شعر الشفة العليا.

العَنْفَقة: شعر الشفة السفلي.

المُسْرِبة: شعر الصدر.

الشعرة: شعر العانة.

الأسب: شعر الأست.

الزُّبَب: شعر بدن الرجل.

#### ●يقال:

لا تراه الطوارف: أي العيون.

حيًّا الله المعارف: أي الوجوه.

حيا الله قهبلك: أي وجهك.

أعان الله الحوامل: أي الأرجل.

سلم الله الأجنحة: أي الأيدي.

### • في معايب العين:

الحَوَص: ضيق العينين.

الشَّتر: انقلاب الجفن.

الكمش: أن لا يكاد يبصر.

الجَهَر: أي لا يبصر نهاراً.

الخَزَر: أن ينظر بمؤخر عينه

القبل: أن يكون كأنه ينظر إلى أنفه، وهو أهون من الحَوَل.

جفونه .

الخوص: غورهما مع الضيق

الغطش: شبه العَمَش.

العشا: أن لا يبصر ليلاً

العَمَش: أن لا تزال العين تسيل وترمص.

الغَضَن: أن يكسر عينه حتى تتغضَّن

الشُّطور: أن تراه ينظر إليك وهو ينظر إلى غيرك، وهو قريب من صفة الأحول.

الشَّوص: أن ينظر بأحد عينيه ويميل وجهه في شق العين التي يريد أن ينظر بها.

الخَفَش: صغر العينين وضعف البصر، ويقال: إنه فساد في العين يضيق له الجفن من غير وجع ولا قرح.

الدَّوش: ضيق العين وفساد البصر.

الإطراق: استرخاء الجفون.

الجُحوظ: خروج المقلة وظهورها من الحجاج.

البخق: أن يذهب البصر والعين منفتحة.

الكمه: أن يولد الإنسان أعمى.

النجص: أن يكون فوق العينين أو تحتهم الحم ناتيء.

• في مقابح الأسنان:

الرَّوَق: طولها.

الكَسَس: صغرها.

الثَّعَل: تراكبها وزيادة سن فيها. الشُّفا: اختلاف منابتها.

اللَّصَص: شدة تقاربها وانضهامها. اليكل: إقبالها على باطن الفم.

الدَّفق: إنصابها إلى قُدَّام. الفقم: تقدُّم سفلاها على العليا.

القلح: صفرتها. الطُّرامة: خضرتها.

الحَفَر: ما يلزق بها. الدَّرَد: ذهابها.

الهَتَم: انكسارها. اللَّطَط: سقوطها. .

### • تفصيل الرياح:

إذا وقعت الريح بين الريحين: فهي النكباء.

فإذا هبَّت من جهات مختلفة: فهي المتناوحة.

فإذا جاءت بنَفَس ضعيف: فهي النسيم.

فإذا ابتدأت بشدة: فهي النافجة.

فإذا حركت الأغصان وقلعت الأشجار: فهي الزعزاع.

فإن كانت سريعة: فهي المُجْفِل.

فإذا هبَّت بالغبرة: فهي الهَبُوة.

فإن كانت باردة: فهي الحَرْجَف.

فإن كانت حارة: فهي الحرور.

فإن كان بردها يخرق الثياب: فهي الخريق.

فإن كانت لينة: فهي الرَّيْدانة.

فإن كان لها حنين كالإبل: فهي الحنون.

فإن كانت شديدة حتى جاءت بالحصى: فهي الحاصبة.

فإذا هبَّت من الأرض نحو السماء: فهي الإعصار.

فإن كان مع بردها ندى: فهي البليل.

• من أسماء الحجارة:

القهقر أو القهقار: الحجر الصلب.

المرجاش: الحجر الذي يرمى به في البئر ليصيب ماءها ويفتح عيونها.

المرداس: الحجر الذي يرمى به في البئر ليُعلم أفيها ماء أم لا، وليعلم مقدارها أيضاً!

الزُّور: حجر يظهر لحافر البئر فيعجز عن كسره.

البَلَق: حجارة باليمن تضيء ما وراءها كالزجاج.

المِلدس: حجر ضخم يُدَقُّ به النوى.

النَّسْفة: الحجر الذي تُدلك به الأقدام في الحيَّام.

الشُّهم: حجر يجعلونه في مصيدة الأسديقع إذا دخله.

المضبوحة: حجاة تُقدح بها النار.

الحَبْس: حجارة تُبنى في مجرى الماء لتحبسه.

الضاحك: الحجر الأبيض الشديد البياض يبدو في الجبل.

• في الفروقات:

افترق: في المعاني والصفات. تفرّق في الأشخاص والأجسام.

الإنكار: باللسان. الجحود: بالقلب.

الجدال: المجادلة في الحق قبل ظهوره

المراء: المجادلة في الحق بعد ظهوره.

الإفادة: صدور الشيء عن نفسه.

الاستفادة: صدور الشيء عن غيره.

العجمي: منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً.

الأعجمي: من يمنع لسانه عن العربية ولا يفصح وإن كان نازلاً بالبادية!

المكتوم: في المعاني.

المستور: في الأعيان.

الإزار: ما يكسو النصف الأسفل.

الرداء: ما يكسو النصف الأعلى.

السَّموم: الريح الحارة نهاراً.

الحَرور: الريح الحارة ليلاً

التأبين: مدحه ميتاً.

التقريظ: مدح الرجل حياً

سوف: للاستقبال البعيد.

السين: للاستقبال القريب.

الرفع: صرف الشيء بعد وروده.

الدفع: صرف الشيء قبل الورود.

سحبه: جرَّه على الأرض.

جذبه: جرَّه لنفسه.

العَزْم: النفاذ فيه.

الحَزْم: التأهب للأمر.

أحدب: إذا خرج ظهره ودخل صدره · أقعس: إذا خرج صدره ودخل ظهره .

سياع: طين فيه تبن.

طين: إذا كان خالياً منه.

النيف: من واحد إلى ثلاثة.

البضع: من أربعة إلى تسعة.

النهس: بأطراف الأسنان.

النهش: بالأسنان والأضراس.

الجلوس: هو الانتقال من سُفل إلى علو.

القعود: هو الانتقال من علو إلى سُفل.

• الطاط والطوط والطيط: الرجل الطويل.

القاق والقوق والقيق: الرجل الطويل أيضاً.

الحَوْري والحُوْري والحِيري: الرجل الفائق.

قسمة ضأزى وضُؤزى وضيزى: جائرة.

● في الكليات:

كل ما أشبه رأسه رأس الحيات: فهو حنش.

كل شجر له شوك: فهو عضاة.

كل أرض مستوية: فهي صعيد.

كل شيء دبَّ على الأرض: فهو دابَّة.

كل جبل عظيم: هو أخشب.

كل ما ارتفع من الأرض: فهو نجد.

كل فعله شنيعة: فهي سَوْأة.

• الأشياء الصغيرة:

القارب: السفينة الصغيرة.

القَلَهْزم: الغرس الصغير.

الجدول: النهر الصغير.

الذَّر: صغار النمل.

الحُسبانة: الوسادة الصغيرة.

الخُشَيْش: الغزال الصغير.

السَّوْملة: الفنجانة الصغيرة.

الحبلَّق: صغار المعز.

اللَّمَم: صغار الذنوب. الفسيل: صغار الشجر.

• الأشياء الضخمة:

العُلْكوم: الناقة الضخمة. الجاب: الحار الضخم.

الهلُّوف: اللحية الضخمة. الهراوة: العصا الضخمة.

• تقسيم الأنوف:

هرثمة السبع أنف الإنسان. مخطم البعير

قِرْطِمة الطائر نُخْرة الفرس

خِنابة الجارح فنطيسة الخنزير

• ضروب مشى الإنسان:

الدَّرَجان: مشية الصبي الصغير.

الخطران: مشية الشاب بنشاط.

الهدجان: مشية المثقل.

الاختيال: مشية المتكبر.

القزل: مشى الأعرج.

الإهطاع: مشية المسرع الخائف من الله.

القهقرى: مشية الراجع إلى خلف.

● تقسيم النكاح:

نكح الإنسان. كام الفَرَس.

نُحرطوم الفيل

الحبو: مشي الرضيع على أسته.

الدليف: مشية الشيخ رويداً.

الرسفان: مشية المقيّد.

العشزان: مشية المقطوع الرجل.

التخلج: مشية المجنون.

باك الحمار.

قاع الجمل. نزا التيس والسبع. عاظل الكلب.

سَفَد الطائر. قمط الديك.

• ترتيب النوم:

النعاس: أن يحتاج الإنسان إلى النوم.

التزنيق: مخالطة النعاس العين.

التغفيق: النوم مع سماع كلام قوم.

التهويم والغرار: النوم القليل.

الوسن: ثقل النعاس.

الكرى: الغمض بين النوم واليقظة.

الإغفاء: النوم الخفيف.

الرقاد: النوم الطويل.

• ألغاز لغوية وفقهية:

- هل يجوز للإنسان بيع الوقف؟

الجواب: نعم ولو بلغ ثمنه مائة ألف

(الوقف: حُلي المعصم كالسوار، وهو من عاج).

- هل يجوز للإنسان بيع الريحان؟

الجواب: لا يجوز ولو لكسوة العريان.

(الريحان: الولد).

- ما تقول في بيع أم عطية؟

الجواب: يجوز سراً وعلانية!

(أم عطية: الرحيٰ).

- ما تقول في أكل أم جابر؟

الجواب: يجوز في الماضي والغابر.

(أم جابر: الخبز والهريسة، وكلا المعنيين جائز هنا).

- ما تقول في أكل المنشار والمنارة؟

الجواب: جائز كأكل قثَّاء أو خيارة!

(المنشار: سمكة على هيئة المنشار، والمنارة: سمكة على هيئة المنارة).

- ما تقول في شافعي لمس الإبريق؟

الجواب: يُنتقض وضوؤه عند كل صديق!

(الإبريق: المرأة الحسناء البرَّاقة).

- ما تقول في شافعي لمس الكنيسة؟

الجواب: يُنتقض وضوؤه عند كل أنيسة.

(الكنيسة: المرأة الحسناء).

- ما تقول فيمن سجد على شمالة؟

الجواب: لا بأس بفعاله.

(الشالة: قطيفة للصلاة).





- ما تقول فيمن حمل جرواً وصلى؟

الجواب: هو كما لو حمل باقلاً.

(الجرو: البطيخ الصغير).

- ماذا لو ضحكت المرأة في صومها.

الجواب: بطل صوم يومها.

(يقال: ضحكت المرأة أي حاضت).

- ما تقول في وجود السبت يوم الخميس؟

الجواب: يجوز عند كل أنيس.

(السبت: حلق الرأس).

- ما تقول فيمن ضرب على يد اليتيم؟

الجواب: جائز إلى أن يستقيم.

(يقال: ضرب على يد اليتيم: حجر عليه إلى بلوغ رشده).

- ماذا يجب على من مَلَك مائة مصباح؟

الجواب: حُقّتان ياصاح!

(المصباح: الناقة).

- هل يجوز أن يُضحّى بالطالق؟

الجواب: نعم، ويُقري منها الطارق.

(الطالق: الناقة تُرسل في المرعى. ويُقري: أي يُطعم منها الطارق، وهو الضيفُ السائل).

- هل يوجد أعور له عينان؟

الجواب: يوجد في القاموس والتبيان.

(الأعور: الغراب).

- هل يجوز للرجل أن يذبح خاله للأضحية؟

الجواب: نعم، تكون جميع أفعاله مرضية!

(الخال: البعير الضخم).

- ما تقول في ذبح أبي الفضائل؟

الجواب: يجوز عند المناهل.

(أبو الفضائل: كنية الجمل).

- ما تقول في ذبح أبي حسان؟

الجواب: جائز للصلة والإحسان.

(أبو حسان: كنية الديك).

- ما تقول في ذبح أم الوليد؟

الجواب: يجوز عند كل فريد.

(أم الوليد: كنية الدجاجة).

- ما تقول في جواز قتل الرقيب؟

الجواب: جائز للبعيد والقريب.

(الرقيب: حية خبيثة).

- أمره عجيب وشأنه غريب:
  - له وجه ولا وجه له!

(المراد من الوجه الأول: الوجه المعلوم للإنسان، والمراد من الوجه الثاني: هو الطريق، أي لا طريق له مخصوص).

- له لسان ولا لسان له!

(المراد باللسان الأول: اللسان المعلوم للإنسان، والمراد باللسان الثاني: الفصاحة، أي لا فصاحة له، فإن اللسان يطلق على الفصاحة أيضاً، وهي من جملة معانيه).

- له رقبة ولا رقبة له!

(يراد بالأولى: الرقبة المعلومة للإنسان، وبالثانية: الرقيق. . . قال تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة . . . ).

- ﻟﻪ ﻳﺪ ﻭﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ!

(اليد الأولى هي اليد المعلومة للإنسان، والثانية: بمعنى القوة، فإنها تجيء بمعناها أيضاً).

- له فخذ ولا فخذ له!

(الأول هو الفخذ المعلوم للإنسان، والثاني: العشيرة . . . ) .

- له شقيقة ولا شقيقة له!

(الأولى: الأخت الشقيقة، والثانية: داء حاصل في الرأس، وهو مرض يعرف بالشقيقة)!

## **لطائف المعارف** (\*) للثعالبي

• من ألقاب الشعراء الذين لُقِّبوا بأشعارهم:

المرزِّق: وهو شأس بن نهار العبدي، لقب بذلك لقوله:

فإن كنت مأكولًا فكنْ خير آكل وإلا فأدركني ولمَّا أُمَــــــزّق المخرِّق: واسمه عباد الحضرمي، لقب بذلك لقوله:

أنا المخرِّق أعراضَ اللئام كما كان المرزِّق أعراض اللئام أبي تأبط شراً: وهو ثابت بن جابر، لقب بذلك لقوله:

تأبط شراً ثم راح أو اغتـــدى يطـالع غنماً أو يسيف إلى ذحل

<sup>(\*)</sup> لطائف المعارف/ تأليف أبي منصور الثعالبي؛ تحقيق إبراهيم الأبياري، حسن كامل الصيرفي - القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٣٧٩هـ، ٣٠، ٣٢٨ص.

والكتاب موسوعة أدبية من نوع خاص! فيه معلومات طريفة يصعب على متخصص أن يوفّق لضمها ولم شتاتها. . وفيها فوائد كثيرة لا سبيل إلى جمعها إلا بالنظر في كتب كثيرة متفرقة . فهو يتكلم في الأوائل، وفي ألقاب الشعراء، والألقاب الإسلامية للوجوه والأعيان، وفي المتقدمين، والأعرقين من كل طبقة ، وفي المتناسقين في أحوال مختلفة ، وفي الغايات من طبقات الناس، وفي ظرائف الاتفاقات في الأسهاء والكنى . وتكلم في فنون شتى من المعارف النبوية والقرشية والملوكية، وتكلم في مُلح النوادر في غرائب الأحوال وعجائب المخلوقات، وتكلم في خصائص البلدان وذكر ما معاسنها ومساوئها .

والمؤلف هو عبدالملك بن محمد بن إسهاعيل الثعالبي، من أئمة اللغة والأدب، من أهل نيسابور، كان فرَّاءً يخيط جلود الثعالب، فنسب إلى صناعته، واشتغل بالأدب والتاريخ فنبغ، وصنف الكتب الكثيرة الممتعة. ت ٢٩ هد.

عويف القوافي: وهو عويف بن معاوية بن عقبة ، لقب بذلك لقوله: سأُكذب من قد كان يزعم أنني إذا قلتُ قولًا لا أُجيد القوافيا ذو الرُّمَّة: هو غيلان بن عقبة ، لقب بذلك لقوله:

### أشعث باقي رُمَّة التقليد

[وهذا البيت من أرجوزة لذي الرمة يخاطب بها أخاه مسعوداً، يصف وتداً يدق في الأرض يتشعث رأسه. والرمة: القطعة من الحبل. والتقليد: من قلده، إذا وضع في عنقه مثل القلادة. يعني: لم يبق في أرض الدار بعد نزح أهلها عنها غير هذا الوتد المشعث الرأس من كثرة ما دُقَّ عليه، فيه بقايا حبال هي كالقلادة له].

جِرانُ العَوْد: هو المستورد العُقيلي. لقب بذلك لقوله المرأتيه:

خُلَا حَلَا اللَّكَ فَإِنني رأيت جِران العَوْد قد كاد يَصْلُح وَالطَّلَة: امرأة الرجل.

والجران: باطن العنق الذي يضعه البعير إذا مَدَّ عنقه لينام، ومنه تعمل الأصواف.

والعَوْد: البعير المسن، وجلده أقوى وأمتن].

موسى شَهَوات: وهو موسى بن يسار، مولى قريش. لقب بذلك لقوله ليزيد بن معاوية:

لست منا وليس خالُك منّا يا مُضِيْعَ الصلاة للشهواتِ عائد الكلب: هو مصعب بن عبدالله الزبيري، لُقِّب بذلك لقوله:





مالي مرضتُ فلم يَعُدْني عائدٌ مقبِّل الريح، لقب بذلك لقوله: يا هندُ ما تأمرين في رجلٍ هبَّ شالٌ فقيل من بلسدٍ فقبَّل السريح من صبابته

منكم، ويمرض كلبُكم فأعودُ

قد اشتفى من فـــؤاده الكَمَــدُ أنت بــه، طـاب ذلك البلـد مـا قبَّلَ الـريحَ قبلـه أحــدُ!

ومن ألقاب الأعيان: عبدالله الفقير. وهو عبدالله بن مسلم، أخو قتيبة ابن مسلم. لُقِّب بذلك؛ لأن أخاه قتيبة كان كلما قسم الغنائم بخراسان على أصحابه وقومه، قال له عبدالله: أيها الأمير، أنا رجلٌ فقير فزدني. فلُقِّب بالفقير! فولاه قتيبة سمرقند، وقال لأصحابه: أترون هذا اللقب يزول عن أخي الآن وهو وإلى سمرقند؟ قالوا: لا والله أيها الأمير، ولو ولي خراسان، فإن اللقب ألزم له وألزق من الدَّين، وحُمَّى الرِّبع(١)، وشَعَرات القَصِّ (٢).

- ذكر الأعرقين من كل طبقة والمتناسقين في أحوال مختلفة:
  - أعرق الأنبياء في النبوة:

يـوسف الصديـق، ابن يعقوب إسرائيل، ابن إسحاق الـذبيح (٣)، ابن إبراهيم الخليل، صلوات الله عليهم أجمعين.

ولا يُعرف نبيُّ ابن نبي ابن نبي ابن نبي سواه .

<sup>(</sup>١) حمى الربع: التي تنقطع ثلاثة أيام وتجيء في الرابع.

<sup>(</sup>٢) شعرات القص: يقال في المثل: ألزم من شعرات القص. والقص: رأس الصدر، وذلك أنه كلما حلقت نبتت. والمعنى: أنه لا يفارقك!

<sup>(</sup>٣) الصحيح أن الذبيح هو إسهاعيل عليه السلام.

- أعرق الخلفاء في الخلافة:

المنتصر بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور وكذلك أخوه المعتز.

ومن العجائب أن أعرق الأكاسرة في الملك - وهو شيرويه - قتل أباه أبرويز، واستوى على ملكه، فلم يعش بعده إلا ستة أشهر.

وأعرق الخلفاء في الخلافة - المنتصر - قتل أباه المتوكل، واستولى على الخلافة، فلم يعش بعده إلا ستة أشهر!!

- أعرق الناس في صحبة رسول الله على:

محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن قحافة .

فإن أربعتهم رأوا النبي عَلَيْ وصحبوه!

- أعرق الأشراف في العمى:

عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب.

فإن كلاً منهم عمي في آخر عمره!

- أعرق الناس في القتل:

عُمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد .

ولا يُعرف في العرب والعجم ستة مقتولين في نسق إلا في آل الزبير.

قُتل عُمارة وحمزة معاً يوم قُديد في حرب الإباضية.

وقتل مصعب بدير الجاثليق في الحرب بينه وبين عبدالملك بن مروان.



وقتل الزبير بوادي السِّباع في حرب الجمل.

وقتل العوام في حرب الفجار.

وقتل خويلد في حرب خزاعة!

- أعرق الناس في الغدر:

عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معد يكرب.

فإن عبدالرحمن غدر بالحجاج بن يوسف لما ولاً البلاد، وخرج عليه، وواقعه زُهاء ثمانين وقعة، وكانت أُخراها دائرة السوء عليه!

وغدر محمد بن الأشعث بأهل طبرستان. وكان عبيد الله بن زياد ولآه إياها، فصالح وعَقَد لهم، ثم عاد إليهم، فأخذوا عليه الشعاب، وقتلوا ابنه أبا بكر وفضحوه.

وغدر الأشعث ببني الحارث بن كعب. غزاهم، فأسروه، ففدى نفسه بهائتي بعير، وأعطاهم مائة، وبقيت عليه مائة فلم يؤدِّها، حتى جاء الإسلام فهدم ما كان في الجاهلية.

وكان بين قيس بن معد يكرب ومراد عهد إلى أجل، فغزاهم في آخر يوم من الأجل. وكان ذلك يوم الجمعة، وكان يهودياً، فقال: إنه لا يحل لي القتال غداً؛ لأنه السبت. فقاتلهم، فقتلوه وفرقوا جيشه!

وغدر معد يكرب ببني مهرة، وكان بينه وبينهم عهد، فغزاهم ناقضاً للعهد، فقتلوه، وشقوا بطنه فملؤوه حصى!!

- أعرق الناس في الشعر:

قال المبرد: كان يقال: أعرق قوم في الشعر آل حسّان، فإنهم معتدُّون ستة في نسق كلهم شاعر، وهم: سعيد بن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام. حتى جاء آل أبي حفصة، وتوارثوا الشعر. وتناسق منهم عشرة على الولاء مذكورون بالشعر، أنشدوا الخلفاء وأخذوا الجوائز.

وهم: أبو حفصة مولى عثمان، ثم يحيى بن أبي حفصة، ثم سليمان بن يحيى بن أبي حفصة، ثم سليمان، ثم يحيى بن أبي حفصة، ثم مروان، ثم مروان، ثم مروان بن أبي الجنوب، ثم يحيى بن مروان، ثم مروان بن يحيى، ثم محمود بن مروان، ثم متوج بن محمود!

• في الغايات من طبقات الناس:

- أشرف النساء نسباً:

فاطمة: أبوها سيد البشر محمد ﷺ، أمها أم المؤمنين خديجة، زوجها سيد الأوصياء على رضي الله عنه، ابناها سيدا شباب أهل الجنة.

- امرأة لها اثنا عشر محرماً كلهم خليفة:

هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية . يزيد أبوها ، معاوية جدُّها ، معاوية بن يزيد أخوها ، عبدالملك بن مروان زوجها ، مروان بن الحكم حموها ، يزيد بن عبدالملك ابنها ، الوليد بن يزيد ابن ابنها ، الوليد وسليان وهشام بنو زوجها ، يزيد وإبراهيم – ابنا الوليد – ابنا ابن زوجها .

نظيرتها من بني العباس هي أم جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور. المنصور جدها، المهدي عمها، الرشيد زوجها، الأمين ابنها، المأمون والمعتصم ابنا زوجها.

- طرائف الاتفاقات في الأسماء والكني:
- خمسة من الأنبياء عليهم السلام كلهم ذو اسمين:

محمد وأحمد، عيسى والمسيح، ذو الكفل واليسع، يعقوب و إسرائيل، يونس وذو النون.

- ملكان إسلاميان أول اسم كل واحد منهم (ع)، قتل كل منهم ثلاثة من الملوك، أول اسم كل منهم (ع)!

فأحدهما: عبدالملك بن مروان، قتل عبدالله بن الزبير، وعمرو بن سعيد بن العاص، وعبدالرحمن بن محمد بن الأشعث.

والآخر: أبو جعفر المنصور واسمه عبدالله بن محمد، قتل عبدالرحمن بن محمد أبا مسلم الخراساني، وعمه عبدالله بن علي، وعبدالجبار بن عبدالرحمن والي خراسان.

### ● فنون شتى:

- عيوب السادة:

قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأينا شيئاً يمنع من السؤدد إلا وجدناه في سيد من السادة!

وأول ذلك:

الحداثة: وقد ساد أبو جهل قريشاً وما طرَّ شاربه، ودخل دار الندوة وما استوت لحيته!

والبخل: وقد ساد أبو سفيان، وكان بخيلاً معروفاً بالبخل! والزاني لا يسود، وقد ساد عامر بن الطفيل، وكان أزنى من قرد(١).

والظالم لا يسود، وقد ساد كليب بن وائل، وحـذيفة بن بدر، وكانا أظلم من حية (٢)!

والأحمق لا يسود، وقد ساد عيينة بن حصن الفزاري، وكان أحمق. وفيه يقول النبي على الأحمق المطاع».

والفقير لا يسود، وقد ساد أبو طالب وعتبة بن ربيعة، وكانا فقيرين عزيزين جداً.

ولا يعرف في العرب والعجم كذاب ساد.

والعرب تقول: ليس في الأرض شجاع إلا سخي، فنقض ذلك عبدالله بن الزبير، فإنه كان من أشجع الناس ومن أبخلهم.

وتقول العرب: ليس في الأرض شاعر إلا جبان، فنقض ذلك عنترة بن شداد العبسي، فإنه كان من أشعر الناس وأشجعهم!

• الصلع من الخلفاء:

كان عمر بن الخطاب أصلع، وعثمان أصلع، وعليٌّ أصلع، ومروان بن الحكم أصلع، وعمر بن عبدالعزيز أصلع. ثم انقطع الصلع عن الخلفاء!

<sup>(</sup>١) مات ١١هـ ولم يسلم.

<sup>(</sup>٢) وكلا هما جاهليان. والتاريخ ملي بالحكام الظالمين، لكن ربها يقصد الكاتب من بين الأشراف (١لسادة).

### • صناعات الأشراف:

كان أبو طالب يبيع العطر، وكان أبو بكر يبيع البز (هي الثياب من الكتان أو القطن)، وسعد بن أبي وقاص يبري النبّل، وكان الزبير جزاراً، وأبو سفيان يبيع الزيت والأدم، والعاص بن وائل يعالج الخيل والإبل.

- غرائب الأحوال وعجائب الأوقات والاتفاقات:
- أب وابن تقارب ما بينهما من السن تقارباً شديداً:

هو عمرو بن العاص. كان بينه وبين ابنه عبدالله ثـلاث عشرة سنة. ولا يُذكر مثل ذلك.

- أعجوبة فيها معتبر:

روت الرواة من غير وجه عن عبدالملك بن عُمير اللَّخمي(١) أنه قال:

رأيت في هذا القصر - وأشار إلى قصر الإمارة بالكوفة - رأس الحسين بن علي بن أبي طالب بين يدي عبيدالله بن زياد على ترس، ثم رأيت فيه رأس عبيدالله بن زياد بين يدي المختار بن أبي عبيد على ترس، ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب على تسرس، ثم رأيت رأس مصعب بين يدي عبدالملك بن مروان على ترس.

فحدَّث بهذا الحديث عبدالملك، فتطيَّر منه وفارق مكانه!

- من خصائص البلدان:
  - البصرة والكوفة:

<sup>(</sup>١) كنيته أبو عمرو. وكان يلقب: القبطي. وهـو من لخم، عُمِّر حتى بلغ ماثة وثلاث سنين، ومات سنة ١٣٦هـ.

كان الحجاج يقول: الكوفة جارية جميلة لا مال لها، فهي تُخطب لجمالها. والبصرة عجوز شوهاء موسرة، فهي تخطب لمالها.

وكان زياد بن أبيه يقول: العراق عين الدنيا، والبصرة عين العراق، والمؤبّد عين البصرة، وداري عين المربد.

#### - بغداد:

. . . من عجيب شأنها أنها على كونها الحضرة الكبرى الستيطان الخلفاء إياها، الا يموت بها خليفة!! كما قال عمارة بن عقيل:

أعاينتَ في طولٍ من الأرض والعرض كبغ الدوارا إنها جنة الأرض قضى ربُّها ألا يم وت خلف يقضى على الله على

وعلى ذلك جرى الأمر إلى زماننا هذا، إذ مات المنصور بمكة، والمهدي بهاسبذان، والهادي بعيسى آباذ، والرشيد بطوس، وقتل الأمين [خارج باب الأنبار عند بستان طاهر]، ومات المأمون بطرسوس، والمعتصم بسامراء، والواثق بها، وقتل المتوكل ومات المنتصر بسامراء، وخُلع المستعين وكذلك المعتز والمهتدي وقتلوا، ومات المعتمد بالحسنية، وكذلك المعتضد والمكتفي، وقتل المقتدر، وكُحل المتقي بالحسنية، وكُحل المتقي والمستكفي، ومات المطيع بدير العاقول، وخُلع الطائع، [وقتل المسترشد بمراغة، وقتل الراشد بأصفهان].

<sup>(</sup>١) أي سملت عيناه.

#### - أصبهان:

موصوفة بصحة الهواء، وجودة التربة، وعذوبة الماء. وقِلما تجتمع هذه الصفات في بلدة. ويحكى أن الحجاج ولَّى بعض خواصًه أصبهان، فقال له:

قد وليتك بلدة حَجَرُها الكُحل، وذبابها النحل، وحشيشها الزعفران.

وذلك لأن حجر الكحل بها موصوف بالجودة، والزعفران بها كثير، وكذلك النحل.

#### - جُرجان:

هي سهلية، جبلية، برية، بحرية. وأهلها يَعُدُّون زيادةً على مائة نوع من أنواع الرياحين والبقول والحشائش الصحراوية والثمار والحبوب السهلية والجبلية التي هي مبذولة للجميع، يتعيَّش الفقراء والغرباء باجتنائها وجمعها وبيعها. فمنها:

حبُّ الرمان، وبِزْر قَطُونا<sup>(۱)</sup> والثمرة التي يقال لها: نَيْسو<sup>(۲)</sup> والنرجس السكيّ.

على أن غُرَّة فواكهها التين والعُنَّاب (٣). ثم العُنَّاب من خصائصها، ولا يكون في سائر البلاد مثله.

<sup>(</sup>١) نبات سنوى ساقه متفرعة ، ولا تستعمل إلا بزوره التي ننظرها في اللون كالبراغيث .

<sup>(</sup>٢) نيسو أو نيسويا: ثمرة تشبه الكرز.

<sup>(</sup>٣) شجر حبه كحب الزيتون أحمر حلو.

ويتلاقى في سُوقها جَنى الصيف والشتاء، من الباذنجان والخيار والفجل والجزر والباقلاء (١) وقصب السكر.

ويقال إن جُرجان مقبرة أهل خراسان.

وفي بعض الكتب القديمة أن بخراسان بلدة يقال لها جرجان، يُساق إليها القِصَارُ الأعمار من الناس.

وكان أبو تراب النيسابوري يقول: لما قُسمت البلدان بين الملائكة وقعت جُرجان في قسم أبي يحيى - يعني ملك الموت - أي لكثرة الموتى بها!

وكان المأمون لما رجع من خُراسان إلى العراق جعل طريقه على جُرجان، فدامَ المطر بها قريباً من شهر، حتى تبرَّم وضجر، فقال: اخرجوا من هذه الرشاشة!

#### - نیسابور:

كان المأمون يقول: عين الشام دمشق، وعين الروم قسطنطينية، وعين الجزيرة الرقة، وعين العراق بغداد، وعين الجبال أصبهان، وعين خراسان نيسابور، وعين ماوراء النهر سمرقند.

#### - سىجستان:

يروى في بعض الآثار قول بعض السلف فيها:

<sup>(</sup>١) هي الفول.

ماؤها وَشَل (١)، وتمرها دَقْل (٢)، ولصَّها بطل. إنْ قلَّ الجيش بها ضاعوا، وإن كثروا جاعوا!

- سمرقند:

من خصائصها: الكواغيد (٣)، التي عطّلت قراطيس مصر، والجلود التي كان الأوائل يكتبون فيها؛ لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق، ولا تكون إلا بها وبالصين!

- الصين:

وأهل الصين - قديماً وحديثاً - مخصوصون بصناعة اليد والحِذْق في عمل الطُّرَف والمُلُح؛ وهم يقولون: أهل الدنيا عُميٌ إلا أهل بابل فإنهم عُور!

ولهم الإغراب في خَرْط التهاثيل، والإبداع في عمل النقوش والتصاوير، حتى إن مصور الإنسان ولا يغادر شيئاً إلا الروح! ثم لا يرضى بذلك حتى يفصل بين ضحك بذلك حتى يفصل بين ضحك الشامت وضحك الخَجِل، وبين المتبسِّم والمستغرب، وبين ضحك المسرور وضحك الهازئ! فيركِّب صورة في صورة في صورة في صورة!

- أنطاكية:

لَّا همَّ الرشيد باستيطان أنطاكية كَرِه أهلها ذلك، فقال له شيخ منهم: يا أمر المؤمنين، إنها ليست من بلادك.

<sup>(</sup>١) الوشل: الماء القليل يتحلب من صخر أو جبل. وهو من الأضداد.

<sup>(</sup>٢) الدقل: أردأ التمر.

<sup>(</sup>٣) هي القراطيس.

قال: ولم ؟ قال: لأن الطيب الفاخر يتغير حتى لا يُنتفع منه بشيء، والسيف يصدأ بها وإن كان من قَلَع الهند وطبع اليمن، وربها اتصل مطرها ودام شهرين فلا يُرى فيها صحو يوم!

### - خُوَارَزْم:

من خصائصها: البطيخ الذي يقال له البارَنْج. ويقال إنه أحلى البطاطيخ وأطيبها. وكان يُحمل إلى المأمون أولاً، وإلى الواثق ثانياً، في قواليب الرصاص معبأة في الثلج. وكانت تقوَّم الواحدة منها – إذا سَلِمَت وَوَصلت – بسبعائة درهم!!

# اللمعات البرقية في النكت التاريفية (\*) لابن طولون

● قال ابن قاضي شهبة في «الكواكب الدرية في السيرة النورية» في أحداث سنة ٥٤٦هـ:

وفيها ورد إلى مدينة «سبتة» مركبٌ فيه جماعة من أسارى المسلمين، وفيهم صبيًان في جسدين، أحدهما ملتف بالآخر، وهما تامان في الخِلْقة سوى الفخذين والرِّجلين، فإنها برجلين على فخذين، يتكلمان بالعربية، وقد تعلما شيئاً من القرآن.

وقد ذكرت الفرنج أنهم أصابوهما في بعض الجزائر، أو في بعض المراكب، ومعها شيخ كبير، وهو والدهما، وأنه مات بصقلية. وكانا جميلي الصورة، فصيحي العبارة. وتسامع النصارى بذلك، وكانوا يأتون إليهما لمشاهدة صنع

<sup>(\*)</sup> اللمعات البرقية في النكت الشاريخية/ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن علي بن طولون . - دمشق: مكتبة القدسي والبدير، ١٣٤٨هـ، ٧٦ص - (رسائل تاريخية ؛ ٤).

والكتاب عبارة عن مقتطفات أو اختيارات لأحداث معينة من التاريخ تتميز بالغرابة وعدم التكرار غالباً، أو أن فيها عبرة وعظة بالغة، وكان لها أثر كبير وصدى واسع في ذلك الوقت، لتميزها، ولما صاحبها من عجائب.

و«النكتة»: الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس، والمسألة العلمية الدقيقة يتوصَّل إليها بدقة و إنعام فكر، من نكَّت في قوله: إذا أتى فيه بِطُرَف ولطائف.

والمؤلف مؤرخ مشهور، عالم بالتراجم والفقه من أهل الصالحية بدمشق. كانت أوقاته معمورة كلها بالعلم والعبادة. وله مشاركة في سائر العلوم، حتى في التعبير والطب. كتب بخطه كثيراً من الكتب وعلق عليها. ولم يتزوج. ت ٩٥٣هـ.

الله، ويُحملان إلى المواضع، والناس يبروهما، وحصل لهما بذلك نعمة طائلة وافرة.

... ونظير هذا ما حكاه التنوخي في كتاب «نشوار المحاضرة» أن صاحب أرمينية بعث إلى ناصر الدولة ابن حمدان، في سنة نيف وأربعين وثلاثهائة، رجلين ملتصقين من أحد الجانبين، من فوق الحلقوم إلى دون الإبط، وكان أحدهما يمشي إلى جنب الآخر، ويجعل يده التي تلي جانب أخيه خلف ظهر أخيه ويمشيان. وأنهما كانا يركبان دابة ببردعة، وكان أحدهما إذا أراد البول قام الآخر معه. وكان معهما أبوهما. فتعجب منهما ناصر الدولة وأجزل صلتهما. وكانا يدخلان على الكبراء والأغنياء في الليل حتى لا يراهما العامة نهاراً. وحصل لهما نعمة وافرة.

قال التنوخي: وبلغني أن أحدهما مرض ومات، وبقي الآخر بعده في عقاب لم يستطع أن يحمله معه، ثم أنتن عليه، ومرض لسراية العفن إليه، فات. فدفنهما أبوهما، وكان عمرهما أكثر من ثلاثين سنة!!

• قال أبو شامة في أول كتاب «الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» عن نور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي: . . هذان حجة على المتأخرين من الملوك والسلاطين؛ لله دَرُهما من ملكين تعاقبا على حسن السيرة وجميل السريرة، وهما حنفي وشافعي، شفا الله بها كل عِيّ، وظهرت بها مِنْ خالقها العناية، فتقاربا حتى في العمر ومدة الولاية. وهذه نكتة قلَّ من فطن لها ونبه عليها، ولطيفة هداني الله بتوفيقه إليها. وذلك أن نور الدين الشهيد ولد سنة ١٥هه، وتوفى سنة ٥٦٩هه.

وولد صلاح الدين بن أيوب سنة ٥٣٢هـ وتوفي سنة ٥٨٩هـ.



وكان نور الدين أسن من صلاح الدين بسنة واحدة وبعض أخرى. وكلاهما لم يستكمل ستين سنة.

فانظر كيف اتفق أن بين وفاتهما عشرين سنة، وبين مولدهما إحدى وعشرين سنة.

وملك نور الدين دمشق سنة ٩٤٥هـ، وملكها صلاح الدين سنة ٥٧٠هـ.

فبقيت دمشق في المملكة النورية عشرين سنة، وفي الصلاحية تسع عشرة سنة.

وهـذا من عجيب ما اتفق في العمر ومدة الولايـة ببلـدة معينـة لملكين متعاقبين، مع قرب الشبه بينهما في سيرتهما، والفضل للمتقدم!

فكانت زيادة مدة نور الدين كالتنبية على زيادة فضله. ألا تراه بنى المارستانات (المستشفيات) دون صلاح الدين؟ ومن أعظمها البيارستان الذي بناه بدمشق، فإنه عظيم جداً.. بلغني أنه لم يجعله وقفاً على الفقراء وحسب، بل على المسلمين كافة، من غني وفقير.

• وأوردوا نادرة في أصل هذا البيهارستان العظيم!

وهي أن نور الدين الشهيد وقع في أسره بعض ملوك الفرنج خذهم الله تعالى، فقطع هذا الملك على نفسه مالاً عظيهاً يفتدي به! فشاور نور الدين أمراءه، فكلهم أشار بعدم إطلاقه، وذلك لما كان من الضرر على المسلمين.

وأجل البتَّ في الأمر إلى الغد.

ثم استخار الله تعالى، وأرسل في السرِّ يقول للملك: أحضر المال. فأحضر ثلاثمائة ألف دينار! فأطلقه ليلاً لئلا يعلم به أصحابه. وتسلَّم المال. فلما بلغ الفرنجي مأمنه، مات!

وبلغ نور الدين خبره، فأعلم أصحابه، فتعجبوا من لطف الله تعالى بالمسلمين، حيث جمع لهم الحسنتين، وهما: الفداء، وموت ذلك اللعين.

فبنى نور الدين بذلك المال هذا البيارستان، ومنع المال الأمراء، لأنه لم يكن عن إرادتهم!

- وذكر العلامة بدر الدين الأسدي في «الكواكب الدرية في السيرة النورية» في أحداث سنة ٢٥٥هـ: وفيها مرض نقيب الأشراف بدمشق المعروف بابن أبي الجن مرضاً شديداً أيس منه. ففوض السلطان نور الدين نقابة الأشراف وما كان بيده من الولايات إلى ولده. واشتغل الابن بتجهيز والده وترتيب أكفانه، وعقد له قبراً. فاتفق أنه عافاه الله وانطرح ولده مريضاً، فهات في اليوم الخامس، فجهيز بذلك الجهاز، ودُفن في ذلك القبر الذي حفره لوالده!
- قلت: وشهد بعض العلماء جنازة ببغداد، فتبعهم نباش، فلما كان الليل جاء إلى ذلك القبر، ففتح عن الميت وكان الميت شاباً قد أصابته سكتة فلما فتح القبر نهض ذلك الشاب الميت جالساً! فسقط النباش ميتاً في القبر، وخرج الشاب من قبره إلى أهله. والله أعلم.
- وقال العلامة بدر الدين في أحداث سنة ٥٣٤هـ: وفيها توفى رجل صالح من أهل بلاد الأزج، فنودي للصلاة عليه بمدرسة الشيخ عبدالقادر. فلما أريد غسلُه عطس وعاش، وشهق المغسل فهات.





وفي هذا المعنى قيل:

كم مريض عاش من (١) بعد موت الطبيب والعُواد وقد تُصاد القطا فتنجو سريعاً ويحلُّ القضاء بالصياد

- ذكر الإمام الذهبي في مختصر تاريخ الإسلام، في أحداث سنة مدم الإماء وفيها راهن رجل على خمسة دنانير أن يُدفن في قبر نصف يوم، فدُفن، ثم كشفوا عنه، فإذا به قد مات!
- قال الأسدي في تاريخه في أحداث سنة ٢١١هـ ما صورته: على بن أبي بكر الهروي، النزاهـ د السائح، الذي طرق الأقاليم. وكان يكتب على الحيطان، فقلَّ ما تجد موضعاً مشهوراً في بلد إلا عليه خطه!! ولد بالموصل.. واستوطن في آخر عمره حلب.

قال النهبي: وله تواليف حسنة، ورأيت له كتاب «المزارات والمشاهد» التي عاينها في الدنيا، فرأيته حاطب ليل، وعنده عامية، لكنه دوَّر الدنيا، ودخل إلى جزائر الفرنج، ورأى العجائب.

• الحاكم بأمر الله - لعنه الله تعالى - هو أبو علي المنصور بن العزيز. ولي الخلافة سنة ٢٨٦هـ وقُتل سنة ٢١١هـ الخلافة سنة ٣٨٦هـ وله إحدى عشرة سنة ونصف سنة . . وقُتل سنة ٢١١هـ وعمره يومئذ ٣٦ سنة وسبعة أشهر. فكانت مدة ولايته (٢٥) سنة .

كان جواداً بالمال، سفاكاً للدماء، سيرته من أعجب السير وأغربها!! أمر بسبِّ الصحابة، وأمر بكتب ذلك على أبواب المساجد والجوامع

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، والوزن غير مستقيم.

والشوارع. وكتب إلى سائر الأعمال بذلك في سنة ٣٩٥هـ. ثم نهى عن ذلك بعد مِدة.

قال ابن كثير: كان - قبّحه الله - كثير التلون في أفعاله وأقواله، وكان جباراً عنيداً وشيطاناً مريداً، وسنذكر شيئاً من صفاته اللعينة وسيرته الملعونة، منها: أنه ادعى الألوهية كها ادّعاها فرعون في زمن موسى عليه السلام؛ وكان قد أمر الرعية - إذا ذكره الخطيب على المنبر - أن تقوم الصفوف لذكره إعظاماً، ولاسمه احتراماً. وكان يفعل هذا في سأئر مملكته، حتى في الحرمين الشريفين! وكان أهل مصر على الخصوص إذا قاموا خرُّوا سجداً، فيسجد لسجودهم مَنْ في الأسواق من الرعاع وغيرهم.

. . وادَّعى الغيب، وكان يقول: فلان قال في بيته كذا وكذا، وفعل كذا وكذا، وغيرهم: وكذا، وذلك باتفاق اعتمده مع عجائز يدخلن إلى دور الأمراء وغيرهم: ورُفعت إليه رقعة مكتوب فيها:

بالجَوْر والظلم قد رضينا وليس بالكفر والحماقة والحماقة أوتيت علم غيب بيَّن لنا كاتب البطاقة

فلم رآها سكت عن الكلام في المغيبات.

وكانت أموره متضادة؛ لأنه كان عنده شجاعة و إقدام وجبن و إحجام، ومحبة للعلم وقتل العلماء، وميل إلى الصلاح وقتل الصلحاء، والغالب عليه السخاء و يبخل بالقليل، ولبس الصوف سبع سنين، وأقام سنين يوقد عليه الشمع ليلاً ونهاراً، ثم جلس في الظلمة مدة، وقتل من العلماء ما لا يحصى، وأمر بقتل الكلاب ثم نهى عنه، ونهى عن النجوم ونفى المنجمين من بلاده، ومع ذلك رصدها! و بنى الجامع المشهور بالقاهرة داخل باب النصر، وجامع



راشدة، وبنى المدارس وجعل فيها العلماء والطلبة والمشايخ، ثم قتلهم وهدمها. ومنع صلاة التراويح عشر سنين ثم أباحها! ومنع النساء من الخروج من بيوتهن ليلاً ونهاراً، فكان مدة المنع - على ما حكاه ابن خلكان - سبع سنين!

ونهي عن أكل الملوخية وبيع الفقاع والجرجير!

وعلل تحريم الملوخية بميل معاوية إليها!

وعلل تحريم الجرجير بكونه منسوباً إلى عائشة رضي الله عنها.

وعذره - عثره الله - أنجس من ذنبه!

ثم إنه اطلع على جماعة أكلوا الملوخية، فضربهم بالسياط، وطاف بهم القاهرة، ثم ضرب رقابهم بباب زويلة!

ونهى عن بيع الرطب، ثم جمع منه شيئاً كثيراً وأحرقه، وكان مقدار النفقة على إحراقه خمسمائة دينار وأزيد!

ونهى عن بيع العنب، وأرسل إلى نواحي البلاد من قطع شيئاً كثيراً من الكروم وداسوها بالبقر!

وجمع ما كان في بلاده من جرار العسل، وحُملت إلى شاطئ النيل وقُلبت فه!

ونهى عن بيع الزبيب على اختلاف أنواعه، ونهى التجار عن حمله إلى مصر، ثم جمع ما كان منه فأحرقه!

ونهى عن بيع السمك الذي لا قشر له، ثم إنه ظفر بمن باعه فقتله!

قال الشيخ علاء الدين علي بن أيبك الدمشقي: إنه أقام له وزيرين أحدهما يهودي والآخر نصراني، فجعلا يحكمان في المسلمين. . فهلكا . .

• واتفق بمصر أمر غريب! وهو أنه في أول طاعون سنة ٨٢٢هـ كان بمصر شخص له أربعة أولاد ذكور، فلما وقع الموت في الأطفال، سألت أمهم أن يختنهم لتفرح بهم قبل أن يموتوا!

فجمع الناس لذلك على العادة، وأحضر المطهّر، فشرع في ختن واحد بعد آخر، وكل من يُحتن يُسقى سكراً بهاء على العادة! فهات الأربعة في الحال عقب ختنهم!

فاستراب أبوهم بالمطهِّر، وظن أن الأداة التي ختنهم بها مسمومة! فجرح المطهِّر نفسه بتلك الأداة ليبرئ ساحته! وانقلب فرحهم عزاءً.

ثم ظهر من الزير الذي كان يؤخذ منه الماء حيةٌ عظيمة ماتت فيه وتمرغت، فكانت سبب هلاك الأطفال.

ومن فر من شيء وقع فيه!

● واتفق في سنة ٨٢٣هـ في ثالث رمضان، ذبحُ جمل بغزة، فأضاء اللحم كما تضيء الشموع! وشاع ذلك وذاع حتى بلغ حد التواتر.

وأحذت من لحمه قطعة ، فرميت لكلب ، فلم يأكلها!

● ذكر الرشيد أبو خليفة رئيس الأطباء بمصر زمن الكامل، أنه أتت إليه امرأة من الريف ومعها ولدها، وهو مصفرٌ ناحل، فوضع يده في نبضه، وقال لغلامه ناولني الفرجية. فتغيَّر النبض تحت يده في الحال!

فقال لها: هذا الغلام عاشق في واحدة اسمها فرجية.

# محاسن الوسائل في معرفة الأوائل (\*) للشبلي

- أول قتيل في الإسلام: نُفيع بن المعلَّى بن لوذان الأنصاري. أسلم قبل الهجرة، فقتله رجل مزني.
- أول من طُرح عليه رحًى فشدخته فهات شهيداً في الإسلام: خلاَّد بن سويد الخزرجي الأنصاري البدري. طرحت عليه امرأة من قريظة رحًى من

<sup>(\*)</sup> محاسن الوسائل في معرفة الأوائل؛ مع تعليقات السوبيني عليه/ تصنيف محمد بن عبدالله الشبلي الدمشقى؛ تحقيق محمد ألتونجي - بيروت: دار النفائس، ١٤١٢هـ، ٤٣٢ص.

علم الأواثل هو علم تتعرَّف منه أوائل الوقائع والحوادث بحسب المواطن والنسب، وموضوعه وغايته ظاهرة، وهذا العلم من فروع التواريخ والمحاضرات. كما يقول صاحب كشف الظنون. وقد كتب كثيرون في «الأوائل» منهم ابن أبي عاصم النبيل، وأبو عروبة الحراني، وسليمان بن أحمد الطبراني، وأبو هلال العسكري، وابن باطيش، وابن خطيب داريا، وابن حجر العسقلاني، وجلال الدين السيوطي، وابن طولون. . . وغيرهم.

وقد انتقيت منه بعض الفقرات الفريدة، وتركت ما عرفت أنه معروف متداول بين المثقفين. . والله الموفق.

والمؤلف هو محمد بن تقي الدين عبدالله الشبلي الدمشقي ثم الطرابلسي الحنفي. ولد بدمشق سنة ٧١٧هـ وتوفى بطرابلس سنة ٧٦٩هـ. كان كثير الطواف، محباً للأسفار في طلب العلم والمعرفة. رحل إلى فلسطين والقاهرة. قال فيه الذهبي: «الفقيه المحدث العالم، من نبهاء الطلبة وفضلاء الشباب. سمع الكثير، وعُني بالرواية، وقرأ على الشيوخ». كما رحل من دمشق ليلي قضاء طرابلس الشام سنة ٥٥٧هـ بعد قتل قاضيها شمس الدين بن نمير الحنفي بيد اللصوص، فاستمر في مركز القضاء والعبادة والمرابطة قرابة خمس عشرة سنة إلى أن مات. وله مؤلفات، منها: «ذم السماع الملهي وتحريمه وبيان حميد الشعر من ذميمه»، و«نزهة الكرام والأكياس في ذكر السهام والقياس»، و«رسالة في آداب الحمام»، و«آكام المرجان في أحكام الجان».

السطح، فمات شهيداً، فقتلها رسول الله عَلَيْ .

- أول من سمَّى يوم الجمعة بهذا الاسم هو كعب بن لؤي . وكان يقال لها: العَروبة .
- أول من طيَّب الكعبة بـالخَلوق، وأجرى الزيت في قناديل المسجد من بيت المال، هو معاوية رضى الله عنه.
- وأما أول من زيَّن الكعبة بالذهب. . فإنه الوليد بن عبدالملك بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبدالله القسري بستة وثلاثين ألف دينار، فضرب منها على باب الكعبة صفائح الذهب، وعلى ميزاب الكعبة، وعلى الأركان التي في جوفها .
  - أول من غنى في الإسلام الغناء الرقيق: طويس (٢).
- أول من حلف كاذباً بالله: إبليس، قال الله تعالى: ﴿وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ﴾(٣). يعني حلف لهما: إنهما إن أكلا من شجرة البُرِّ لم يموتا أبداً. وكذب في يمينه.
  - أول من عمل السيوف جمشيد. وهو رابع ملوك الأرض، قاله الطبري.
- أول من سمَّانا مسلمين: إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: ﴿ملَّةَ اللَّهُ مَا الله على: ﴿ملَّةَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مُعْمَا مُعَلَّا مِ



<sup>(</sup>١) السطام: السدادة.

<sup>(</sup>٢) كان في زمن عثمان رضي الله عنه. وهو المذي قيل فيه: أشأم من طويس. . فقد ولمد يوم قُبض رسول الله ﷺ؛ وفُطم يوم مات أبو بكر، وخُتن يوم قُتل عمر، وزُوج يوم قتل عثمان، وولمد له ولد يوم مات الحسن!

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية ٧٨.

- أول من رمى بالمنجنيق في الجاهلية: جُذيمة بن مالك بن فَهم، وهو المعروف بالأبرش. وهو من ملوك الطوائف، وكان يُعرف بالوضَّاح. ويقال له أيضاً: منادم الفرقدين؛ لأنه رباً بنفسه عن منادمه الناس..
- أول من كتب «بسم الله الرحمن الرحيم» سليمان بن داود عليه السلام.
   قاله ابن عباس رضي الله عنهما.
- أول ما اشتكى النبي ﷺ في مرضه الذي مات فيه: في بيت ميمونة، ثم استأذن نساءه في أن يُمَرَّض في بيت عائشة، فأذنَّ له.
- أول من استُشهد من المسلمين يوم بدر: مهجع، مولى عمر بن الخطاب. فقد أتاه سهم غرب وهو بين الصفين فقتله. وهو من أهل اليمن.
- أول صلاة كسوف صلاها رسول الله على : يوم موت ابنه إبراهيم، سنة عشر.

<sup>(</sup>١) أي أصابها وهن ووضم، لا يبلغ أن يكون كسراً.

• أول من عُرف أنه حَرَّم الخمر في الجاهلية: مِقْيَس بن قيس بن عدي. والسبب في تحريمه إياها أنه شرب الخمر حتى ثمل، وأخذ يخدُّ الأرض ببوله، فتضاحك منه الحيُّ من قومه، وكان رئيسهم. فحرَّمها في الجاهلية وقال:

لا أشرب الخمر إن الخمر فاضحة تُري بمن كان ذا لُبِّ وذا كرم حتى يُرى ضُحكةً في القوم محتقراً كأنها مسَّه طيفٌ من اللَّمم

- أول من سُمِّي في الإسلام أحمد: والد الخليل بن أحمد الفراهيدي. قال المبرِّد: فتَّش المفتشون فما وجدوا بعد نبينا على من اسمُه أحمد قبل أبي الخليل.
- أول من سمي عبدالملك وعبدالعزيز: ابنا مروان بن الحكم. ولد عبدالملك في خلافة عثمان رضى الله عنه.
  - أول مسألة اختُلف فيها بعد وفاة النبي عِينا : موتُه .
- أول من سمَّى المصحف مصحفاً: عتبة بن مسعود، أخو عبدالله بن سعود.
  - أول من حبس أرضاً في سبيل الله: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
- أول النساء إسلاماً بعد خديجة رضي الله عنها: أسامة (١) بنت الحارث الهلالية، أم قثم بن العباس.
- أول من حيًّا النبيَّ عَيْقَة بتحية الإسلام: أبو ذر. عن عبدالله بن الصامت قال: قال أبو ذر في حديث إسلامه: جاء النبي عَيْقَة فطاف بالبيت، وصلى

<sup>(</sup>١) وذُكر أن اسمها «لبابة».

خلف المقام ركعتين، فإني لأولُ الناس حيَّاه بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك، فقال: وعليك، ممن أنت؟ قلت: من بني غفار.

- أول من سنَّ الركعتين عند القتل: خبيب بن عدي. لما أراد المشركون قتله قال لهم: دعوني أصلى ركعتين، فتركوه، فصلاهما.
- أول من قص بجامع البصرة: الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة التميمي، صاحب النبي على . توفى سنة ٤٢هـ.
  - أول من أقام على رأسه حرساً: معاوية رضي الله عنه.
- أول من ضرب الدنانير في الإسلام: عبدالعزيز بن مروان، ضربها بمصر
   سنة ٦٦هـ.
- أول من كتب القرآن على درهم: الحجاج بن يوسف الثقفي . . فقال القرّاء: قاتله الله، كتب سورة من القرآن، فحمل الناس على ما يكرهون، يأخذه الجُنب والحائض .
  - أول من نقش على الدراهم التاريخ واسم الملك: عبدالملك بن مروان.
    - أول الفاكهة يسمى باكورة.

أول الجيش يسمى طليعة.

أول صياح المولود إذا ولد يسمى استهلالاً.

- أول من اكتحل بالإثمد زرقاء اليامة .
- أول من تكلم في الرجال: شعبة، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم بعده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهولاء. . قال ابن الصلاح: يعني أنه

أول من تصدّى لذلك وعُني به، وإلا فالكلام فيهم - جرحاً وتعديلًا - متقدم ثابت عن رسول الله على ، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم .

- أول من أظهر العلم بمصر والمسائل والحلال والحرام: ينزيد بن أبي حبيب الأزدي، أبو رجاء، الإمام الفقيه الكبير. ت ١٢٨هـ.
- أول من أظهر الحديث بالأندلس فقيه الأندلس أبو مروان عبدالملك بن حبيب القرطبي المالكي، أحد الأعلام. ت ٢٣٨هـ.
  - أول من قال القريض والرجز: يمن ، وهو يعرب بن قحطان .
- أول من ألف كتاباً في الخراج: حفصويه جدُّ عبدالعزيز العسجدي الشاعر لأمه.
- أول من ألف في المسالك والمالك جعفر بن أحمد المروزي، يكنى أبا العباس. صنف كتاباً في ذلك ولم يتمه. وهو أحد المؤلفين للكتب في سائر العلوم، وكتبه غزيرة جداً. توفي بالأهواز، وحُملت كتبه إلى بغداد وبيعت سنة ٢٧٤هـ.
- أول من صنف في الدولة وأخبارها كتاباً هو أبو عبدالله محمد بن صالح ابن النطّاح. كان إخبارياً ناسباً راوية للسير، له عدة كتب، من البصرة. ت ٢٥٢هـ.
- أول كتاب ظهر للشيعة كتاب سُليم بن قيس الهلالي. وهو كتاب مشهور. وكأن سليم من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان هارباً من الحجاج؛ لأنه طلبه ليقتله...





- أول من تكلم في القدر بالبصرة: معبد الجهني.
- أول من تكلم في الإرجاء: غيلان بن مسلم أبو مروان. ت ١٠٥هـ.
- أول لحن سُمع بالعراق كها قال الفراء -: «هذه عصاتي».
   والصواب: هذه عصاي.

قال تعالى: ﴿وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها ﴾(١). والعصا مؤنثة . .

- أول من عمل الإسطرلاب في الإسلام: إبراهيم بن حبيب الفزاري من ولله سمرة بن جندب، وعمله مبطّحاً ومسطّحاً. وهو من المهندسين وصنّاع الآلات والحركات.
  - أول كتاب صُنِّف في أصول الفقه: كتاب «الرسالة» للإمام الشافعي.
    - أول أشراط الساعة: نارٌ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب.
      - أول من تنشقُّ عنه الأرض يوم القيامة: رسول الله عَلَيْ .
      - أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة: الصلاة المكتوبة.
        - قيل: أول شعر قاله المتنبي (٢):

بأبي من وددته فافترقنا وقضى الله بعد ذاك اجتهاعا وافترقنا حولاً فلها التقينا كان تسليمه على وَداعا

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) ذكر محقق الكتاب أن المتنبي نظمه ارتجالاً وهو صبى!

## **من أخلاق العلما**ء <sup>(\*)</sup> لعنَّارة

• قال الأعمش: كان ابن عباس إذا رأيته قلت أجمل الناس، فإذا تكلم قلت أفصح الناس، فإذا حدَّث قلت أعلم الناس!

(\*) من أخلاق العلماء/ محمد سليمان - القاهرة: المطبعة السلفية، ١٣٥٣هـ، ٢٧٢ص.

وقد ذكر المؤلف أنه بدأ بجمع مواد الكتاب منذ خمس عشرة سنة عندما كان قاضياً بدمياط. وذكر أنه اطلع على كتاب "أخلاق العلماء" للآجري الصغير في حجمه، وأنه نحا فيه نحواً غير نحوه. وأعتبر هذا الكتب من الكتب النادرة، حيث تتبع المؤلف "تصرفات" العلماء الأعلام على مدى التاريخ الإسلامي، وذكر ما جاد به سلوكهم من أدب عال وصيت بالغ، وركز على ما يكون له أثر وفيه درس وعبرة، مما يكون له أثر على الأجيال المسلمة، وبخاصة التي تهتم بالعلم وشؤون القضاء والدولة.

وقد وزع هذه الأخبار والقصص على أبواب موضوعية، حيث بدأ بذكر «أخلاق العلماء»، ثم بيان صبرهم على طلب العلم، وشغفهم به وأداء واجبه، ثم عن تضحيتهم، وإشفاقهم من حمل أمانة العلم، وتحرزهم من الشبهة، وقناعتهم واستهانتهم باللدنيا، وذكر وظيفتهم، وإيشارهم الحق، وتشددهم فيها يرونه حقاً، وإقرارهم له، وأدائه مع رعاية الأدب. ثم عن عزتهم في أنفسهم بعزة العلم، وبيان سلطانه، وذكر عظمتهم، وإعظام الملوك لهم. . وختمه بباب العلم والعمل . وقد توفي المؤلف بعد صدور كتابه هذا بسنتين . وهو محمد سليهان إبراهيم عنّارة، قاض وأديب مصري، تعلم بمدرسة القضاء الشرعي، وولي القضاء في «ببا» من أعمال بني سويف. ثم كان نائباً في المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة . ومولده ووفاته بها . من كتبه : «رسائل سائر من بلاد العرب إلى بلاد اليونان»، و«الأدب العصري»، و«بأي شرع نحكم»، و«حدث الأحداث في الإسلام»، و«رسالة في ترجمة معاني القرآن» . ونشر أبحاثاً كثيرة في الصحف المصرية . الأعلام المرية .

- لما قدم العزبن عبدالسلام إلى الديار المصرية، بالغ الشيخ زكي الدين المنذري (محدث مصر، وصاحب كتاب الترغيب والترهيب) في الأدب معه. وامتنع من الإفتاء لأجله، وقال: كنا نفتي قبل حضوره، وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه.
- ذُكر شعبة (محدِّثُ البصرة) عند أبي زيد الأنصاري فقال: وهل العلماء إلا شعبةٌ من شعبة؟!
- تغيّر خاطر السيوطي على القسطلاني؛ لأنه كان ينقل عن كتبه ولا ينسب إليها. فمشى القسطلاني من القاهرة إلى الروضة وكان السيوطي بها منعزلاً عن الناس فدقَّ عليه الباب، فقال: من أنت؟ قال: أنا القسطلاني، جئتُ إليك حافياً مكشوف الرأس ليطيب خاطرك. فردَّ عليه الإمام السيوطي قائلاً: قد طاب.
- قال الإمام الشافعي في تلميذه الإمام أحمد: خرجتُ من بغداد وما خلَّفتُ بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل.

وقال فيه تلميذه: ما بتُّ منذ تـ لاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له!

- وقال الإمام أبو حنيفة: ما صليتُ صلاة منذ مات حماد بن سلمة وهو شيخه إلا استغفرتُ له مع والدي. وما مددتُ رجلي نحو داره، وإن بيني وبينه سبع سكك!
- كان الإمام الليث بن سعد ذا كرم عجيب، وكان ينفق جُلَّ ماله في الصِّلات. وكان يصنع لأصحابه الفالوذج، ويضع فيها الدنانير، ليحصل لمن يأكل كثيراً على دنانير أكثر!





- كان الشيخ عبدالرحمن الشربيني الذي ولي مشيخة الأزهر يأتي إلى الشيخ الأشموني العالم المشهور، فيراه مضطجعاً على جنبه، فيضع الشربيني حذاءه بعيداً، ثم يُقبل بأدب واحترام، ويلثم يد الأشموني. وكان هذا العالم الجليل إذا قال للشربيني: (إزَّيك يا عبدالرحمن)، فيكون قد تهلَّل وجهه كأنها حيَّته الملائكة!
- قال الإمام المحدِّث «شعبة»: من طلب الحديث أفلس! بعثُ طست أمى بستة دنانير!
- قيل إن واضع جدول اللوغاريتم مكث ثلاث سنين يشتغل فيه، فلما أُمَّه بيَّضه ومزَّق مسوَّداته، وخرج بعد الفراغ يستنشق الهواء فرحاً مسروراً، وعاد بعد فسحته فرأى كلبه قد قفز على المكتب فكبَّ الحبر من الدواة على المبيضَّة! والكلب واقف يلهو ويلعب: فلم يسع المؤلف إلا أن نظر إليه طويلاً وقال: آه لو تعلم ما صنعت! وعاد فبدأ العمل من جديد.
- كان السيوطي يلقب بـ «ابن الكتب»! طلب أبوه من أمه أن تأتيه بكتاب من المكتبة، فأجاءها المخاض فيها، فولدته بين الكتب! فلذلك لقب! ولقد صدق عليه ذلك اللقب حتى صار أبا الكتب، فقد وصلت مصنفاته إلى نحو ستهائة، غير ما رجع عنه ومحاه!
- منع والي الكوفة أبا حنيفة أن يُفتي، بعد أن رفع قاضيها إلى الوالي أن أبا حنيفة انتقد حكماً له. فيقال إنه كان في بيته يوماً وعنده زوجته وابنه حماد وابنته، فقالت له ابنته: إني صائمة، وقد خرج من بين أسناني دم، وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهر عليه أثر الدم، فهل أفطر إذا بلعتُ الآن الريق؟

فقال لها أبو حنيفة: سلي أخاك حماداً، فإن الأمير منعني من الفتيا!

• في تكملة ابن عابدين أن الفضل بن الربيع – وزير الخليفة هارون الرشيد – أدلى بشهادة عند القاضي أبي يوسف، لكنه ردّها ولم يقبلها. فعاتب الخليفة أبا يوسف وقال: لم رددت شهادته؟ قال: لأني سمعته يوما يقول للخليفة: أنا عبدك. فإن كان صادقاً فلا شهادة للعبد، وإن كان كاذباً فكذلك؛ لأنه إذا لم يبال في مجلسك بالكذب فلا يبالي في مجلسي. فعذره الخليفة.

● قال وهب بن منبه: إن ملكاً كان يجبر الناس على أكل لحم الخنزير. وطلب إحضار أفضل علماء زمانه ليأكله أمامه! لكن صاحب الطعام رقَّ له، فوضع له لحم جدي بدل لحم الخنزير، ومع ذلك لم يأكله ذلك العالم! ولما أمر الملك بقتله قال له صاحب الطعام سراً: ما منعك أن تأكل منه وقد أخبرتك أنه لحم جدي؟ قال: خفتُ أن يفتن الناس بي، فإن أُكرهوا على أكل الخنزير قالوا: قد أكله فلان، فيستنُّون بي، وأكون فتنة لهم. فقتل رحمه الله.

• لما ولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة، كتب إليه طاووس التابعي: إن أردت أن يكون عملك خيراً كله فاستعمل أهل الخير، فقال عمر: كفي بها موعظة.

● كان الإمام أبو حنيفة معروفاً بالفقه، مشهوراً بالورع. ومن عظيم ورعه أنه ترك لحم الغنم لما فُقدت شاة في الكوفة، إلى أن علم موتها! لأنه سأل عن أكثر ما تعيش، فقيل له: سبع سنين، فترك أكل لحمها سبع سنين تورعاً منه، لاحتمال أن تبقى تلك الشاة الحرام، فيصادف أكل شيء منها فيظلم



قلبه، إذ هذا هو شأن أكل الحرام، وإن انتفى الإثم للجهل بعين الحرام.

• قال الإمام الأوزاعي للعالم الجليل عبدالله بن المبارك: من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة? . . فانتدب ابن المبارك يذكر مسائل عويصة في الفقه من مسائل أبي حنيفة، مبيناً حلولها واجتهاداته فيها، فاستغرب الأوزاعي، مستفسراً عن هذا العالم الكبير ومن يكون؟ فقال ابن المبارك: شيخ لقيته بالعراق، قال: هذا نبيل من المشايخ، اذهب فاستكثر منه. فقال ابن المبارك: هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه!

ثم لما اجتمع بأبي حنيفة بمكة المكرمة، جاراه في تلك المسائل، فكشفها أبو حنيفة بأكثر مما كشفها ابن المبارك عنه. فلما افترقا، قال الأوزاعي لابن المبارك: غبطتُ الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، وأستغفر الله تعالى، لقد كنتُ في غلط ظاهر، الزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه.

قيل إن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنفذ بهائة دينار إلى أبي ذر الغفاري
 رضى الله عنه، وقال لغلامه: إن قبل ذلك فأنت حر!

فحملها إليه، فلم يقبل. فقال له الغلام العبد: اقبل ففيه عتقي، فقال أبو ذر: إن كان فيه عتقك ففيه رقِّي!

• قال ابن القيّم: إن سيدنا سليهان بن داود عليهها السلام لما توعّد الهدهد بأنه سيعذّبه عـ ذاباً شديداً أو يذبحه، إنها نجا منه بالعلم، بل أقدم عليه في خطابه بقوله: ﴿أحطت بها لم تُحط به ﴾(١). وهـ ذا خطاب إنها جرّاًه عليه العلم، و إلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليهان على قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم.

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية ٢٢.

● كان محمد بن عبدالرحمن الأوقص عنقُه داخلٌ في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنها رأسا رمح، فقالت له أمه: يا بني، لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه، المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فيا زال يطلب العلم حتى ولي قضاء مكة عشرين سنة!

• وكان الإمام مالك إذا أراد أن يحدث، توضأ، وجلس على صدر فراشه، وسرح لحيته، وتمكّن في جلوسه بوقار وهيبة، ثم حدّث. فقيل له في ذلك، فقال: أحبُّ أن أعظّم حديث رسول الله على ولا أحدّث به إلا متمكناً على طهارة.

وكان يكره أن يحدِّث على الطريق، أو قائماً، أو مستعجلاً، ويقول: أحبُّ أن أتفهَّم ما أحدِّث به عن رسول الله عِلَيَّة.

وكان لا يركب في المدينة على دابة ، مع ضعف وكبر سنه ، ويقول : لا أركب في مدينة فيها جثَّة رسول الله على مدفونة!

• كان المأمون قد وكَّل الفرَّاء ليلقِّن ابنيه النحو.

وفي ذات يـوم أراد الفرَّاء أن ينهض إلى حـوائجه، فـابتدر الاثنـان إلى نعل الفرَّاء ليقدِّم على أن يقدِّم كلُّ الفرَّاء ليقدِّم على أن يقدِّم كلُّ واحد منها واحدة.

وتناهى الخبر إلى والديهم المأمون، فاستدعى الفراء، فلم دخل عليه قال له المأمون: من أعزُّ الناس؟ فقال: لا أعرف أحداً أعزَّ من أمير المؤمنين! فقال المأمون: بل مَنْ إذا نهض تقاتل على تقديم نعله وليَّا عهد المسلمين حتى يرضى كلُّ واحد منهما أن يقدِّم له فرداً! فقال الفرَّاء: يا أمير المؤمنين، لقد

أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها، أو أكسر نفوسهما عن شريفة حرصا عليها.

- كان السلطان صلاح الدين الأيوبي يـواظب على سماع الحديث الشريف، حتى إنه سمع مـرة وهـو في الحرب بين الصفين! فكان يفتخر بذلك ويقول: هذا موقف لم يسمع فيه أحد حديثاً!
- يحيى بن معين شيخ الحديث قاطبة وميزان الإسلام في «الجرح والتعديل»، كان أبوه من عمال الدولة الكبار، وخلّف له مليوناً وخمسين ألف درهم، فأنفقها يحيى كلها على الحديث. وقد بلغ من بلوغ يحيى هذا في علم الحديث المنزلة التي لا تُرام، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليسن هو بحديث!
- صنف الوزير ابن هبيرة كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح» في عدة مجلدات. فلما بلغ إلى حديث «من يبرد الله به خيراً يفقهه في الدين»، شرح الحديث، وانجرَّ به الكلام إلى الفقه، فذكر مسائله واختلافها واتفاقها، فخرج به في مجلد أُفرد وحده، وسمي باسم الكتاب. وهذا الكتاب صنفه في ولايته الوزارة، واعتنى به، وجمع عليه أئمة المذاهب، وأوفدهم من البلدان إليه لأجله، بحيث إنه أنفق على ذلك أكثر من مائة ألف دينار، وحدَّث به، واجتمع الخلق العظيم لسماعه عليه، وكتب به نسخة لخزانة المستنجد، واجتمع الخلق العظيم لسماعه عليه، وكتب به نسخة لخزانة المستنجد، وبعث ملوك الأطراف ووزراؤها وعلى وها فاستنسخوا لهم به نسخاً ونقلوها إليهم، حتى السلطان نور الدين الشهيد، واشتغل به الفقهاء في ذلك الزمان على اختلاف مذاهبهم، يدرسون منه في المدارس والمساجد، ويعيده المعيدون، ويحفظ منه الفقهاء (عن مقدمة الإفصاح).

حكى الشعبي قال: أنفذني عبدالملك بن مروان إلى ملك الروم، فلما وصلتُ إليه، جعل لا يسألني عن شيء إلا أجبته. وكانت الرسل لا تطيل الإقامة عنده. فحبسني أياماً كثيرة حتى طلبتُ الخروج. فلما أردت الانصراف قال لي: من بيت أهل المملكة أنت؟ فقلت: لا، ولكني رجل من المسلمين في الجملة، فهمس بشيء، فدُفعت إليَّ رقعة وقال لي: إذا أديت الرسائل إلى صاحبك فأوصل إليه هذه الرقعة.

قال: فأديت الرسائل إلى عبدالملك ونسيت أن أعطيه تلك الرقعة. فلما صرت في بعض الدار أريد الخروج، تذكرتها، فرجعت فأوصلتها إليه. فلما قرأها قال لي: أقال لك شيئاً قبل أن يدفعها إليك؟ قلت: نعم، قال لي: من أهل بيت المملكة أنت؟ قلت: لا ولكني من المسلمين في الجملة. ثم خرجت من عند الخليفة.

فلما بلغت الباب رُددتُ، فلما مثلت بين يديه قال لي: أتدري ما في هذه الرقعة؟ قلت: لا. قال: اقرأها. فقرأتها فإذا فيها: عجبت من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا غيره!

فقلت له: والله لو علمتُ ما فيها ما حملتها! وإنها قال هذا؛ لأنه لم يرك.

قال: أفتدري لم كتبها؟ قلت: لا. قال: حسدني عليك، وأراد أن يغريني بقتلك. فتأدى الخبر إلى ملك الروم فقال: ما أردتُ إلا ما قال!

• وكلَّم الشعبيُّ عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقين في قرم حبسهم ليطلقهم فأبى، فقال له الشعبي: أيها الأمير، إن حبستهم بالباطل فالحقُّ يخرجهم، وإن حبستهم بالحق فالعفو يسعهم. فأطلقهم.





- كان لليث بن سعد أربعة مجالس كل يوم: مجلس لحوائج السلطان، ومجلس لأصحاب المسائل، ومجلس لحوائج الناس، لا يسأله أحد فيردُّه، صغرت حاجته أم كبرت!
- حـدَّث المؤلف عن والده أن الخديوي عباس الأول كان يجيء الأزهر ويحضر درس الشيخ البيجوري، فيُجلب لـ ه كرسي قش صغير من قهوة بلدية أمام باب المزينين، يجلس عليه بجوار المستمعين.
- في تاريخ أبي الفداء أن المتنبي كان لا يُسأل عن شيء إلا استشهد فيه بكلام العرب، حتى قيل إن أبا على الفارسي قال له يوماً: كم من الجموع على وزن «فِعْلَى»؟ فقال المتنبي في الحال: «حِجْلَى وظِرْبَى». قال أبو على: فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لها ثالثاً فلم أجد!
- إبراهيم النخعي الذي انتهت إليه رئاسة العلم بالكوفة ، حُمل عنه العلم وهو ابن ثماني عشرة سنة . وقد ورَّث إبراهيم هذا العلم كله ومات وسنَّه ست وأربعون! وحاز هذه الشهرة العلمية وهو يفرُّ منها وهي تتبعه . كان لا يتكلم إلا إذا سُئل . وقال مغيرة المحدِّث: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. وقال الأعمش: كان إبراهيم يتوقَّى الشهرة ولا يجلس إلى الأسطوانة!
- ومن أمثلة التخصص واحترام العلماء أن أبا حنيفة كان عند الأعمش المحدِّث، فسئل عن مسائل، فقال لأبي حنيفة: ما تقول فيها؟ فأجابه. فقال له الأعمش: من أين لك هذا؟ قال: من أحاديثك التي رويتها عنك.

وسرد له عدة أحاديث بطرقها، فقال الأعمش: حسبك. ما حدثتك به في مائة يسوم تحدثني بسه في ساعة واحدة؟ ما علمتُ أنك تعمل بهذه الأحاديث. يا معشر الفقهاء: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة!

• الواقدي، مع ما كان له من سعة العلم وكثرة الحفظ، كان لا يحفظ القرآن!

وقد وقعت له قصة في هذا مع المأمون، إذ طلب إليه أن يصلي الجمعة غداً بالناس، فامتنع. فصمم المأمون، فاعتذر بأنه لا يحفظ سورة الجمعة! فقال له المأمون: أنا أحفظك! واشتغل معه، كلما حفظ نصفها الأول وانتقل للثاني نسي الأول، فإذا عاد لحفظه نسي الثاني، حتى تعب المأمون ونعس، ووكّله لعلي بن صالح: فكذلك كان حاله! حتى استيقظ المأمون، وسأل عنه، فأخبره عليّ، فقال المأمون له: هذا رجل يحفظ التأويل ولا يحفظ التنزيل. وتركه!

• قيل ليونس بن عبيد: أتعرف أحداً يعمل بعمل الحسن البصري؟ فقال: والله لا أعرف أحداً يقول بقوله، فكيف يعمل بعمله؟ ثم وصفه فقال: كان إذا أقبل فكأنه أقبل من دفن حميمه، وإذا جلس فكأنه أمر بضرب عنقه، وإذ ذُكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له.

● قال المبرِّد في الكامل: كان الأصمعي لا يفسِّر ولا ينشد ما كان فيه ذكر الأنواء، لقوله وَ الكامل: النجوم فأمسكوا». وكان لا يفسر ولا ينشد شعراً يكون فيه هجاء.

● الشيخ شمس الدين البساطي قاضي قضاة المالكية ، كان مع جلال قدره زاهداً في الدنيا ، يأكل من صيد السمك .





فكان يخرج في الغلس بشبكته فيصطاد ما يبيعه بقوت ذلك اليوم وهو في هيئة الصيادين.

ثم يجيء من خوخة في بيته فيدخل منزله ويلبس ملابس القضاة، وهي الشاش والطيلسان والملوطة البيضاء.

ويخرج من الباب إلى الدهليز، ويجلس بين القضاة للحكم بين الناس!

- يقول الشعبي: العلم ثلاثة أشبار: فمن نال منه شبراً شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله، وأما الشبر الثالث فهيهات! لا يناله أحد أبداً.
- وحكى الماوردي أنه ألف كتاباً في البيع أعجب به، وتصور أنه اضطلع بعلمه! فجاءه أعرابيان يسألانه، فلم يجد لهم جواباً، وأجابهما تلميذ من حلقته، فكان هذا وعظاً له!
- يقول إبراهيم بن الحربي: أدركت ثلاثة لن يُسرى مثلهم أبداً، تعجز النساء أن يلدن مثلهم: رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام، ما مثَّلتُه إلا بجبل نفخ فيه روح!

ورأيت بشر بن الحارث الحافي، فما شبهته إلا برجل عُجن من قرنه إلى قدمه عقلاً!

ورأيت أحمد بن حنبل، فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين من كل صنف، يقول ما شاء و يمسك ما شاء!

### • أنشد بعض أهل الأدب لعلي بن عبدالعزيز القاضي :

رأوا رجلاً عن موقف الذلّ أحجماً ومن أكرمته عزة النفس، أكرما بسدا طمع صيَّرتُ به لي سُلّما ولا كلُّ من لا قيتُ، أرضاه مُنعما ولكسنَّ نفس الحرِّ تحتمل الظّما خافة أقوال العدا، فيمَ أو لِما لأخدم من لا قيتُ، لكنْ لأُخدَما إذاً فاتباعُ الجهل قد كان أحزما كبا حين لم نحسرس هماه وأظلما ولسو عظموه في النفوس لعُظّما عتى تجهما عين الم بسالاطماع حتى تجهما عين الم بسالاطماع حتى تجهما

يقولون في: فيك انقباض، وإنها أرى الناس مَنْ داناهم هانَ عندهم ولم أقضِ حقَّ العلم إن كان، كلما وما كلُّ برقٍ لاح لي يستفرني وما كلُّ برقٍ لاح لي يستفرني إذا قيل: هذا منهل، قلت: قد أرى ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي أأشقى به غرساً وأجنيه ذلةً؟ فإن قلت: زند العلم صانوه صانهم ولكن أهل العلم صانوه صانهم ولكن أهانوه، فهان، ودنسوا



# نديم الأديب (\*) للجيلاني

• قال أبو القاسم التنوخي: جلس ابن لنكك(١) في جامع البصرة، فجلس إليه قوم من العامة، فاعترضوا كلامه بها غاظه. فأخذ دواة من بعض الحاضرين، وكتب هذه الأبيات يهجوهم بها:

من سوء ما شاهدت في مأتم

وعصبةٍ لما توسطتُهم ضاقت على الأرض كالخاتم كأنهم من بُعدد أفهامهم لم يخرجوا بعد ألى العالم يضحك إبليك سروراً بهم لأنهم عار على آدم كأننى مــا بينهم جــالسٌ

(\*) نديم الأديب/ تأليف أحمد سعيد البغدادي الحسيني الجيلاني - القاهرة: المطبعة الشرفية، ١٣١٤هـ، ١٧٠، ٢، ١٤م.

قال جامعه في مقدمته: «هذه مجموعة صغيرة في البصر، كبيرة لدى التبصر، ظاهرها فنون آداب ومواعظ، وغامضها يراه من كانت عيون أفهامه يواقظ. . . وقد وضعتها في عشرة مواضيع، ورصعت جواهرها أحسن ترصيع . . . وقسمتها إلى عشرة أقسام ، كل قسم عشر حكايات تمام ، وكل حكاية من موضوع ، تراه بهذه الأبيات موضوع :

(١) مــواعظ (٢) آداب (٣) وتـــاريخ (٤) حكمــة (٥) فكـــاهـــات إن تتلي تـــروق لــــدي السمع

(٦) تـــراجم قـــوم حيث يبـدو حـديثهم تجد صنع هـــذا الـدهـر من أعجب الصنع (٧) غـرام ويتلـوه (٨) تـراجم نسـوة (٩) عـوائد (١٠) أشياء منـوعـة الـوضع

والمؤلف قال عنه في معجم المؤلفين ١/ ٢٣٣: من موظفي الدائرة السنية بمصر. أديب، شاعر. من آثاره: حديث الطيف عن رحلة الشتاء والصيف، وديوان ثغر الحبيب لرشف الأديب.

(١) محمد بن محمد بن جعفر البصري الصاحب ابن لنكك، أكثر شعره ملح وطرف، جلُّها في شكوي الزمان وأهله وهجاء شعراء عصره. وكان في صدر أدباء البصرة. ت نحو ٣٦٠هـ كما في الأعلام ٧/ ٢٠ ، وهو صاحب البيت المعروف:

نعيب زمــاننـا والعيب فينـا ولحي فينا ولو نطق الرمان إذاً هجانا

فقال له ولده: والله يا أبت لقد مدحتَهم حيث جعلتهم من بني آدم، وعندي أن تقول فيهم هكذا:

لا تصلح الدنيا ولا تستوي إلا بكم يا بقر العالم من قال للحرث خُلقتمُ فلم يكذب عليكم لا ولا يأثم ما أنتمُ عالمٌ على آدم لأنكم غيرُ بندي آدم

فضحك منه أبوه وقال له: صدقت. وفُضَّ المجلس!

● لما عزم عبدالله بن طاهر (۱) على الحج، خرجت إليه إحدى جواريه، وكانت تحبه وتهواه، فلم رأت مهات السفر وعلامات الرحيل، بكت، فرآها وهي تبكي، فأنشد:

دمعة كاللولولو الرطب على الخدِّ الأثيل هطلت في ساعة البين من الطرف الكحيل فحين سمعت ما قاله أصعدت زفراتها، وأنشدت - وكانت تحسن النظم - فقالت:

حين همَّ القمرُ الزاهر عنا بالقفول إنها يفتضح العشاق في يروم الرحيل فرقَّ لها وأخذها معه.

• حُكي أن أعرابياً دخل على هشام بن عبدالملك، فقال له هشام: عظني يا أخا العرب.

<sup>(</sup>١) أمير خراسان، ومن أشهر الولاة في العصر العباسي. وللمؤرخين إعجاب بأعماله وثناء عليه. ت

فقال: كفى بالقرآن واعظاً: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ويلٌ للمطفّفين. الذين إذا اكتالوا على الناس يَستوفون. وإذا كالُوهم أو ورنوهم يُخسِرون. ألا يظنُّ أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لربِّ العالمين ﴿(١). ثم قال: يا أمير المؤمنين، هذا جزاء من يطفّف في الكيل والميزان، فما ظنُّك بمن أخذه كلَّه؟! فبكى هشام. وسأله عن حوائجه وقضاها له.

#### • حكم متفرقة:

- جـزى الله الشـدائـد كـلَّ خيـرٍ عـرفتُ بها عدوي من صـديقي
- خفض الجائش واصبرن رويدا فالرزايا إذا توالت تولت
  - دنياك كالماء المالح، كلم ازددت منه شرباً ازددت عطشاً.
    - غشُّ القلوب يلوحُ على الوجوه.
      - فرارُك من الموت موصلك إليه.
- زعموا أن ملكاً من ملوك الهند كان له ولد يجبه حباً لو كان في غيره عُدَّ غراماً. فأراد أن يعلمه العلوم. فجمع وزراء دولته وقال لهم: لا تتركوا غريباً يدخل أرضنا إلا وتحضروه بين يدي؛ لأني أريد أن أعلم ولدي، وأحب أن من يعلمه يكون حكيماً عارفاً بكثير من الأمور.

فقالوا له: سمعاً وطاعة.

<sup>(</sup>١) سورة المطففين، الآيات ١-٦.

وصاروا كلما وجدوا غريباً يأتون به إلى الملك، فيقول له: أيها العاقل (ما سبب الحلم)؟ فلا يجيبه، فيأمر بإخراجه. وهكذا إلى يوم من الأيام، أحضر له أحد الوزراء رجلاً فارسياً ذا هيبة ووقار، فلما رآه الملك أعجبه، وأجلسه إلى جانبه وقال له على عادته: ما سبب الحلم؟ فقال: التواضع. قال: ما سبب الغنى؟ قال: القناعة. قال: ما سبب العقل؟ قال: المداراة. قال: ما سبب الأدب؟ قال: المواظبة. قال: ما سبب الثناء؟ قال: السخاء. قال: ما سبب الجود؟ قال: الفضل. قال: ما سبب قضاء الحوائج؟ قال: الرفق. قال: ما سبب الرزق؟ قال: الطلب. قال: ما سبب مزيده؟ قال: الشكر عليه. قال: ما سبب المحبة؟ قال: الهدية. قال: ما سبب الأخوة؟ قال: البشاشة. قال ما سبب الغفلة؟ قال: الهوى. قال: ما سبب الفجور؟ قال: الخلوة. قال: ما سبب الذل؟ قال: السؤال. قال: ما سبب الحرمان؟ قال: الكسل. قال: ما سبب الاجتماع؟ قال: المعاونة. قال: ما سبب الاستقلال؟ قال: الوفاق. قال: ما سبب سقوط الدول؟ قال: الحروب الداخلية. قال: ما علامته؟ قال: الثورات. قال: ما سبب النصر؟ قال: التعاضد. قال: ما سبب الطاعة؟ قال: العدل. قال: ما سبب العصيان؟ قال: الظلم.

فقام الملك عند ذلك واقفاً وقال له: أنت الذي تعلم ولدي .

ثم زوجه إحدى جواريه قبل اشتغاله بتعليم ولده وقال: (يجب أن يكون معلم الغلمان محصناً). والله أعلم.

• قال ابن قنبر: لقيني جوارٍ لسليهان بن علي في الطريق، فدرن حولي وقلن لي: قف أيها الشيخ حتى نسألك سيؤالاً. فوقفتُ لهن، فقالت

#### إحداهن: أأنت الذي تقول:

ويلي على من أطار النوم وامتنعا طبي أغر تارى في وجهه سُرجا كأنها الشمس في أثوابه باخت فقد نسيت الكرى من طول ما عطلت

وزاد قلبي على أوجاعه وجعا تغشى العيون إذا ما نورها سطعا حسناً أو البدر في أردائه طلعا منه الجفون وصارت مهجتى قطعا

فقلت لها: نعم أنا الذي نظمته. فضحكن ضحكاً عالياً ثم قلن لي: أمع هذا الوجه القبيح تقول هذا الشعر الحسن؟ ثم جعلن يلهون بي ويجذبنني حتى أخرجنني من ثيابي وتركنني عارياً! فرجعت إلى منزلي فاقداً ملابسي، نادماً على الساعة التي رأيتهن بها. ولم أتغزل بعد هذه المرة قط!

• حُكي أن ولداً كان كثير العصيان لأبيه، مخالفاً لأوامره، ما سأله في شيء إلا وامتنع عن فعله، وما رده عن أمر إلا وأبي تركه، ومع كل هذا فهو محسن إليه راض عنه، وكلها زاد بالإحسان إليه زاد الولد في الإساءة له، حتى كبر الرجل وصار هرماً لا يستطيع الحركة. فحين شاهد الولد منه ذلك، قام إليه وهله على كاهله وقال: والله لأرمينك للسباع تنهشك، ولا أدعك في بيتي ساعة واحدة. والرجل ساكت لا يتكلم. ثم إن الولد خرج به، وما زال سائراً حتى أخرجه من المدينة. ثم تعب من حمله، فوجد رابية، فصعد إليها وأنزل أباه، وقعد حتى استراح، ثم جاء ليحمله فقال: يا ولدي وقرة عيني، دعني في مكاني وامض لحال سبيلك فإني في هذا المحال وضعت جدك وتركته وذهبت. فتعجب الولد وقال: أعد عليَّ حديثك مفصلاً فإني تحيرت من كلمتك هذه، فقال: اعلم يا ولدي أن جميع ما فعلته أنت معي قد فعلته أنا مع والدي، ولحو كنت أعلم أنك تصنع بي ما صنعتُه به ما كنتُ فعلتُ معه

إلا ما يوجب رضاه على . فلم سمع الولد ذلك من أبيه سقط على رجليه يقبلها وقال: سامحني يا أبت فإني أخشى أن يعاملني ولدي كما عاملتك! فبكى الرجل وقال: يا ولدي إن للوالدين على الولد حقوقاً لو تجسمت لكانت أعظم من الجبال الشامخة، وإني أعظك بحالتي هذه فإنها أنصح لك. واعمل بوصية محمد الدكدكي لولده حين حضرته الوفاة. قال: وما هي وصيته أيها الوالد الشفوق؟ قال:

زر والـــديك وقف على قبريها فكأننى بك قــد نُقلت إليها لو كنت حيث هُما وكانا بالبقا زاراك حبواً لا على قدميهما ما كان ذنبها إليك فطالما منحاك نفس الودِّ من نفسيهما ما كان فنبها إليك فطالما منحاك نفس كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيها أسفاً على خاتها وتمنيا لو صادف بك راحة بجميع ما تحويم ملك يديها فنسيت حقها عشية أسكنا دار البقال وسكنت في داريها فلتلحقهما غدداً أو بعدد حتماً كما لحق اهما أبويها ولتنددمنَّ على فعالك مثلها ندما هما ندماً على فعليهما بُشراك لو قدمت فعلاً صالحا وقضيت بعض الحق من حقيها وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تسطيع من آي الكتاب بقدر ما فاحفظ - خُفِظْت - وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفور من بِرَّيْها

فبكي الولد، وحمل أباه على كتفه، وأعاده إلى بيته. . . .

• (عامر الأنبوطي) هو الشيخ الشاعر اللبيب الناظم الناثر عامر الأنبوطي الشافعي، كان شاعراً فصيحاً، وكلم وجد قصيدة لشاعر عارضها وغيرها إلى الهزل وذكر الأكل والشرب، وكانت شعراء عصره تهابه وتحذره ويعطونه الجوائز خوفاً من معارضة قصائدهم. وقد عارض ألفية ابن مالك بألفية سماها (ألفية الطعام) أولها:

> يقول عامرٌ هو الأنبوطي وأستعين الله في ألفيَّـــه فيها صنوف الأكل والمطاعم

أحمد ربي لست بــالقنــوطي مقاصد الأكل بها محويّه للذَّت لكلِّ جائع وهاتم

وفيها يقول:

طعامنا الضاني لذيذ للنهم فإنها نفيسة والأكل عَمّ

لحماً وسمناً ثم خبزاً فالتقم مطاعماً إلى سناها القلب أمّ

والأصل في الأخباز أن تقمَّرا فامنعه حين تستوي الخرفان

وجَـوَّزوا التقـديـد إذ لا ضررا فإنه يعيق أكل الضان

وعارض لامية العجم للطغرائي فقال:

أناجر الضأن ترياق من العلل وأصحن السرز فيها منتهى أملى أكلي غداءً وأكلي في العشاء على حدلًا سوا إذا للحم السمين قلي فيمَ الإقامة بالأرياف لا شبعى فيها ولا نرهتي فيها ولا جذلي ناءٍ عن الأهل خالي الجوف منقبض كمعدم مات من جوع ومن قشل فلا خليلٌ بدفع الجوع يسرحني ولا كسريمٌ بلحم الضأن يسمح لي

طال التلهف للمطعوم واشتعلت خُشاشتي بحمام البيت حين قلى أريد أكل نفيساً أستعين بسه على العبادات والمطلوب من عملى والدهر يفجع قلبي من مطاعمه بالعدس والكشك والبيسار والبصل

وعارض لامية ابن الوردي، وفيها يقول:

اجتنب مطعوم عدس وبصل في عشاء فهدو للعقل خبل وعن البيسار لا تحفل به تُمْسِ في ضعف وسقم وعلل واحتفل بــالضأن إن كنت فتى زاكي العقل ودع عنك الكسل من كباب وضلوع قد زكت أكلها ينفي عن القلب العلل

وله مثل هذا كثير. وأكثر الناس خوفاً منه الشيخ الشبراوي صاحب الديوان، فإنه كان يفدي قصائده منه بشيء معلوم من الدراهم!! وكانت وفاته سنة ١١٥٠هـ.

• حُكي أن الوزير تاج الدين بن الصاحب كتب إلى السراج الوراق أبياتاً يرثي بها حماراً له سقط في بئر فهات، وهي:

قومٌ يموت حمارهم عطشاً لقد أزروا بحاتم في الزمان السالف

يفديك جحشك إذ مضى متردياً وبتالد يفدي الأديب وطارف عــدم الشعيرَ فلم يجده ولا رأى تبناً وراح من الظها كالتالف ورأى البويرة عثير خاف ماؤها فرمى حشاشة نفسه لمخاوف فهو. . . لكم بوافر فضلكم هذي المكارم لا جمامة خاطف

فكتب له السراج على وزنها أبياتاً مطلعها:

## أدنت ثار قطوفها للقاطف ومنها:

ومسراتع رشت بدمعي الذارف بمعارف تلهيه دون معالف بي وهي في ذا الوقت جل وظائفي

وثنت بأنفاس النسيم معاطفي

قتلته محزوناً بموت جارف

ولكم بكيث عليه عند مرابع يمشي على عسري ويسري صابراً وقد استمر على القناعة يقتدى ودعاه للبئر الصدى فأجابه واعتاقه صرف الحمام الآزف وهـو المدل بألفة طالت وما أنسى حقوق مراتعي وما أفي ومـوافقى في كل مـا حـاولتـه في الـدهـر غير مـواقفى ومخالفى دوران ساقية لطاحون ونق للاء في شاتٍ ليوم صائف لكن بهاء البئسر راح بنقلسة

ولما وصلت إليه ضحك وأرسل له خمسائة درهم وقال له: استعن بهذه على فراق الفقيد!

• حُكى أن رجلاً صائغاً كان من العُبَّاد الزهَّاد، وكانت له امرأة في غاية من الصلاح. وكان عندهما سقًّاءٌ يحضر لهما الماء كل يـوم، وهو أكثر صلاحاً منها. ودام يأتيها بالماء ثلاثين سنة بغاية الأدب، ولم يحصل منه أدنى شيء يكرهانه. وفي بعض الأيام، بعد أن فرغ القربة في الإناء، جاء إلى المرأة، ومسك يدها وهزها، ثم نزل لحاله. فلم تكلمه حتى رجع زوجها، فقالت: والله لا أدعك حتى تقول لي ماذا فعلت في نهارك هذا من المحرمات! فقال لها: لم أفعل شيئاً غير أن امرأة جاءتني وأخذت سواراً فألبستها إياه، ورأيت يدها كالفضة، فمسكتها وهززتها، ثم ذهبت لحالها، وليس غير ذلك. فقالت: (دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقّا) فقال: وما معنى هذا الكلام، قالت: إن الرجل الذي يأتينا بالماء منذ ثلاثين سنة ولم تَر منه مكروها، في هذا اليوم بعد أن فرغ الماء جاء إليَّ ومسك يدي وهزها كما فعلت أنت في الغادة! واعلم أنه (كما يدين الفتى يُدان). فخجل الرجل وقال: والله لا أفعل بعدها شيئاً يغضب الله.

• السجستانية أمة من الأمم الساكنة في جبال القوقاز. وأغرب وأعجب عادة عندهم أن ابن الأمير يجب أن ترضعه جميع نساء القبيلة. يقصدون بذلك تمكين محبته في أفئدتهن، حتى إذا وُلي عليهن كانت طاعته راسخة في قلوبهم، مركوزة في طباعهم.

• تزوج بخيل اسمه سليمان، فقال وهب بن شاذان في وصف دعوته:

• قال بخيل لغلامه: هاتِ الطعام وأغلق الباب.

فقال الغلام: يا مولاي هذا خطأ، إنها قل: أغلق الباب أولاً، ثم أحضر الطعام.

فقال البخيل: اذهب فأنت حر، لعلمك بأسباب الحزم!

# نوادر وغرائب متفرقة من الكتب والدوريات

## خطبة الإمام علي الخالية من النقط(١)!

ارتجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطبة خالية من النقط، وهي هذه:

الحمد لله الملك المحمود، المالك الودود، مصوِّر كل مولود، ومال كل مطرود. ساطح المهاد، وموطِّد الأطواد، ومرسل الأمطار، ومسهِّل الأوطار. عالم الأسرار ومدركها، ومدمِّر الأملاك ومهلكها، ومكوِّر الدهور ومكررها، ومورد الأمور ومصدرها. عمَّ سهاحه وكمل ركامه وهمل (٢)، وطاوع السؤال والأمل..

أحمده حمداً ممدوداً، وأوحّده كما وحّد الأوّاه، وهو الواحد لا إله للأمم سواه، ولا صادع لما عدّله وسوّاه، أرسل محمداً علماً للإسلام، وإماماً للحكّام، مسلّداً للرّعاع، ومعطّل أحكام وَدِّ وسُواع. أعلم وعلّم، وحكم وأصّل الأصول ومهّد، وأكد الموعود وأوعد. أوصل الله له الإكرام،

<sup>(</sup>١) عن كتاب «الإمام علي: رسالة وعدالة» بقلم خليل ياسين. - ط ٢ - بيروت: دار ومكتبة الهلال، ١٤٠٤هـ، ص ص ٣٧٨-٣٧٩.

والله أعلم بنسبة هذه الخطبة إلى الإمام على رضي الله عنه ، إنها نقلتها لغرابتها. . وتركت إيراد بعض الجمل لغموضها . . !

<sup>(</sup>٢) الركام: ما اجتمع من الأشياء وتراكم بعض على بعض . . ومنه: ركام من سحاب. وهمل: سال.

وأودع روحه السلام، ورحم آله وأهله الكرام، ما لعَّ رائل(١)، وملع دالُّل)، وطلع هلال، وسُمع إهلال.

اعملوا رعاكم الله أصلح الأعمال، واسلكوا مسالك الحلال، واطرحوا الحرام ودعوه، واسمعوا أمر الله وعوه، وصلوا الأرحام وراعوها، وعاصوا الأهواء واردعوها، وصاهروا أهل الصلاح والورع، وصارموا رهط اللهو والطمع...

أسأل الله . . دوام إسعاده ، وألهم كلاً إصلاح حاله ، والإعداد لمآله ومعاده ، وله الحمد السرمد ، والمدح لرسوله أحمد!

# أصلعتني فرقتك!

عن ابن شهاب قال: دخل رجلٌ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: السلام عليك يا أبا غَفْر، حَفَصَ الله لك.

فقال عمر رضي الله عنه: تعني: يا أبا حَفْص، غَفَر الله لك.

فقال الرجل: أَصْلَعَتْني فَرْقَتْك! يريد أن يقول: أفرقتني صلعتك (٣)!

### الغيبة المال!

والنه منظلّم ومعسسة في ستة : منظلّم ومعسسرّف ومحذّر ولمخلّم ومعسسرّف ومحذّر ولمُظهِر في إزالة منكر (٤)

<sup>(</sup>١) أي ما بلع أحد لعابه.

<sup>(</sup>٢) ملع الفصيلُ أمَّه: رضعها.

<sup>(</sup>٣) تاريخ المدينة المنورة لابن شبّة ٢/ ٦٨٣- ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) راجع تحفظات الإمام الشوكاني من بعض هذه الأسباب في رسالته «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة» التي وفقني الله لتحقيقها .

### ثلاثيات

ثلاثة يجب ضبطها: اللسان، النفس، الأعصاب.

ثلاثة تجب حمايتها: الدين، الشرف، الوطن.

ثلاثة يجب التخلص منها: التملق، الوشاية، التبذير.

ثلاثة يجب اجتنابها: الحسد، الغرور، كثرة المزاح.

ثلاثة لا بد منها: الموت، الهواء، الماء.

ثلاثة محبوبة: التقوى، الشجاعة، الصراحة.

ثلاثة ممقوبة: الكذب، النفاق، الكبر.

ثلاثة من الفواحش: الربا، الزنا، شرب الخمر.

ثلاثة مشرفة: الجهاد، الأمانة، الصدق.

ثلاثة ممتازة: الحب في الله، العفو عند المقدرة، الصمت(١).

# لقاء مثير مع حقّار قبور٢)

• متى عملت في هذه المهنة؟

- حين كنت في العاشرة من عمري. كنت أساعد والدي - رحمه الله - ثم استلمت العمل، وتفرَّغتُ له بعد وفاته.

<sup>(</sup>١) أخبار العالم الإسلامي ع ٨٠٠، ٢٢/ ١/٣١هـ.

<sup>(</sup>۲) باختصار من كتاب: الموتى يتحدثون/هاني الخير. - دمشق: دار دمشق، ١٤٠٨هم، ص٣٣-٣٩.

واللقاء مع حفار القبور أبي بشار الذي كان يعمل في مقبرة «الباب الصغير» بدمشق، الواقعة في منطقة «باب الجابية»، والذي عمل في هذه المهنة ستين سنة !!

- هل تبكي وأنت تدفن الميت؟
- لا. غير أن العرق يسيل على وجهي نتيجة الجهد الذي أبذك. وفي مرات قليلة أبكي، عندما أسمع بكاء الأم على ابنها المتوفى.
  - هل تشعر براحة نفسية عندما تنجز عملك بشكل حسن؟
- أبذل جهدي، وأقوم بعملي على أكمل وجه، وبإخلاص. ويبخل عليَّ أهل الميت بكلمة شكراً.. أو جزاك الله خيراً.. أو سلمت أناملك!
  - هل سبق أن دفنت شخصاً ثم اكتشفت أنه ما زال حياً في القبر؟
- مستحيل أن يحدث ذلك؛ لأن الميت يوضع في فمه وأذنيه وأنفه القطن. . ولو كان حياً فإنه سيتعرض حتماً إلى الاختناق.
  - أتشعر بخوف وأنت في المقبرة؟
- لا. الموتى لا يتكلمون، ولا يسؤذون أحداً. إنني أشعر بخوف من الأحياء، لا سيها عندما أكون خارج المقبرة!
- أحياناً يفقد أحد الأشخاص حبيبته أو زوجته . . فهل الحبيب أو الحبيبة . . أو الزوج يظل مخلصاً لذكرى الراحل ، فيزور ضريحه ؟
- عندما يموت أحد الشباب، أشاهد حبيبته! أو صديقته! تزوره في اليوم الأول، والثاني. . والخامس. . والعاشر. . ثم تختفي فجأة بصورة غامضة!

كما أن الزوجة قد تزور قبر زوجها المسكين لعدة أسابيع، ثم تنقطع عن الزيارة.

وخلال ما يزيد عن نصف قرن، لم أشاهد إلا رجلاً واحداً، كان يزور قبر

أمه في صباح كل يـوم . . واستمرَّ على هذه العادة أكثر من عشرين عاماً . . ثم لم أعد أشاهده . وأعتقد أنه قد مات .

- أكثر الأشهر التي يموت فيها الناس؟
- الموتى يكثرون بدءاً من منتصف شهر رمضان المبارك . . وحتى وقفة عيد الفطر السعيد .
  - ما هو السبب؟
  - لا أعرف ، غير أن هذه الظاهرة تتكرر في كل عام!
- سمعت أن بعض طلاب كلية الطب يشترون جمجة أو جثة من حفًاري القبور. . ما رأيك؟
- البعض يفعل ذلك . . غير أنني أقسم لك بالله بأنني أحافظ على عظام الموتى ؛ لأنني مسؤول أمام الله عن هذه الأمانة .
  - هل من أشخاص في هذه المقبرة كنت تعرفهم قبل أن تدفنهم؟
- نعم، الطبيب «فتحي النحلاوي» يرحمه الله. . كان يكتب الوصفة للمرضى الفقراء، ويضع مع الوصفة ثمن الدواء. . ولعل الأطباء يقتدون به و يعتبرون . .
- إذن يا صديقي الحفّار. . هل تعدني بمعاملة خاصة عندما أموت. . والأعمار بيدالله؟!
- آسف؛ لأن المقبرة لن يدفن بها أي إنسان اعتباراً من شهر أيلول القادم؛ لأنها ستدخل في التنظيم الجديد لمدينة دمشق. . !

# توأمان بجسم واحد ورأسين



ولد في مدينة بوليفار في فنزويلا يوم ٢٩ نيسان - أبريل ١٩٨٦م توأمان بجسم واحد ورأسين. وذُكر أنها بحالة صحية طيبة، وينموان بشكل طبيعي.



وقال الأطباء: إن حالة التوأمين الملتصقين تحدث مرة في كل مائة ألف حالة ولادة، ولكن هذه الحالة نادرة ؛ لأن التوائم الملتصقين يكونون عادة أطفالاً بجسم مستقل، وملتصقين في منطقة واحدة من الجسم في الجمجمة أو الصدر أو المعدة، ولكن في هذه الحالة يوجد جسم واحد ورأسان!

وكانت الحالة الماثلة القريبة في المكسيك عام ١٩٨٣م، ولكنّ الطفلين ماتا بعد ساعات من ولادتها، أما الطفلان الفنزويليان فينموان بصورة طبيعية، وليس هناك خطر كبير يتهددهما حتى الآن(١).

# عجل برأسين في الإسماعيلية!



• في أغرب حالة من نوعها ولد هذا العجل في الإسماعيلية برأسين وثلاث أرجل وسلسلتي ظهر وجهازين تناسليين أحدهما لذكر والآخر لأنثى! السؤال الذي تثيره هذه الحالة هو: هل سيعيش هذا العجل على هذه الصورة طويلاً (٢)؟

<sup>(</sup>١) جريدة اليوم (السعودية) ١٩ رمضان ١٤٠٦هـ ع ٢٧٢٩.

<sup>(</sup>۲) الأهرام ۸/ ۱۲/ ۲۰۱۹هـ.

# خروف ذو ست أرجل في أستراليا!

مدير المراعي بمنطقة جنوب أستراليا يعرض خروفاً صغيراً ولد وله ست أرجل في حدث فريد يحدث بالمراعي الأسترالية، وإن سبق وشهدت المزرعة نفسها «سيني سيت ستاشن» مولوداً آخر ذا رأسين في أبريل الماضي (۱).



## خروف برأسين!

في متحف الأعاجيب بأروندل في إنجلترا، هذا الخروف المحنَّط السني ولد بسرأسين ملتصقين وفمين وأربع عيون(٢).



<sup>(</sup>١) البلاد (السعودية) ع ٨٦٠٨ - ١١/١١/١٤٠٧هـ.

<sup>(</sup>٢) الشرق الأوسط ع ٢٢٢١ – ٥/ ٤/ ١٤٠٥ هـ.

# أيضاً.. خروف برأسين!



ولد في إحدى المزارع الأمريكية حَمَل برأسين هو الأول من نوعه في ولاية ريفرسايد.

وقد جرت الولادة على يد طبيب بيطري اضطر لإجراء جراحة قيصرية بسبب تعثر عملية الولادة الطبيعية .

ونقل الحَمَل ذو الرأسين إلى أحد المختبرات الطبية في الولاية لمواصلة الدراسات والأبحاث، خاصة وأنه ظل حياً... وهي ظاهرة غير عادية في مثل هذه الحالات.

وأعلنت طبيبة بيطرية أن فرص الحمل بالحياة جيدة.

والجدير بالذكر أن مثل هذا الحمل يموت بعد ساعات من ولادته نظراً لتضارب الأوامر المعطاة للرأسين .

ويلاحظ أن كل وجه يتمتع بكامل التقاطيع، وأنها ملتصقان بخلفية الجمجمة، ومن ثم عند الرقبة. . . و بعد ذلك جسم واحد طبيعي . وفي الصورة الحمل ذو الرأسين في السيارة التي نقلته إلى المختبر (١).

وي العبورة العبل دو الراسيل ي السيار

<sup>(</sup>١) الشرق الأوسط ع ١٨٨١ - ١٩/٤/٤٠٤هـ.

## .. وقطة برأسين!



هذه القطة النادرة واحدة من المجموعة التي يضمها متحف غرائب الحيوان في منطقة أرونديل الإنجليزية. وتتشابه القطة مع الخروف السابق في المتحف نفسه في كونها برأسين متصلين عند الرقبة، إضافة إلى أن لها أربع عيون وفمين وأنفين (١)!

# ثعبان وسلحفاة برأسين!

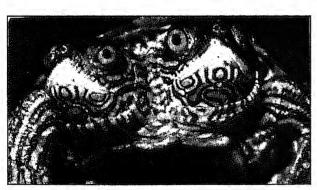

في الصورتين المرافقتين حالتان نادرتان مسن زواحف ذوات رأسين متهاثلين تماماً، وهما صورتان حقيقيتان.

(١) الشرق الأوسط ع ٢٢٢٤ - ٨/ ٤/ ١٤٠٥هـ.



في إحدهما سلحفاة ذات رأسين أخيدت صورتها في المسيسبي، في حين تمثل الصورة الأخرى ثعباناً له رأسان هو الآخر، وقد صور في إحدى دور عرض الزواحف في سان فرانسيسكو.

والغريب في الأمر أن كل رأس قائم بذاته، ويتكون من مخ منفصل عن الآخر كما أن كل رأس من الرأسين يأكل منفصلاً، ويمكنه أن يعض ويلدغ بانفراد.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل وجود رأسين للثعبان مشلاً سيجعله أكثر ذكاء وفطنة وقدرة على الفتك بأعدائه؟ أم أن وجود رأسين منفصلين سيجعل كلاً منها يحاول توجيه الثعبان إلى وجهة معينة فيكون هذا الثعبان في حيرة من أمره لا يمكنه تحديد وجهته المعينة في غياب مركزية التفكير؟!

والسلحفاة ذلك المخلوق البطيء، متى سيصل إلى هدفه إذا ما قرر كل رأس أن يقوده إلى هدف.

إنها آيات الله في خلقه. ولله في خلقه شؤون (١).

<sup>(</sup>١) الجزيرة ع ٤٣٩٠ - ١٠/١/ ١٥٠٥ هـ.

### سحك رامي في السمم

يعيش هذا النوع من السمك في منابع أنهار شرق آسيا، وتصطاد ضحيتها بأعجب الطرق! فهي تسبح على السطح، وعندما ترى حشرة واقفة على نبات معلق في الماء، تبصق عليها قطرات من الماء بقوة شديدة فتسقطها، ثم تنهال عليها فتأكلها(١)!

#### حيوان غريب!



احتار العلماء في تصنيف الهذا الحيوان الذي يختلف عن سائر الحيوانات بقدرة الله في إحدى حدائق الحيوان، حيث إن جسمه جسم دب، وأرجله أرجل بقرة، وذيله ذيل عنز، ووجهه وجه الموظ (حيوان ضخم من حيوانات أمريكا

الشمالية) وقرونه قرون النو (تيتل إفريقي ذو رأس كرأس الثور وقرنين معقوفين وذيل طويل).

ويعيش هذا الحيوان المعروف باسم «تاهكين» Takin في غابات في جبال الصين وفي جنوبي آسيا. ورغم كبر حجم «التاهكين» فإنه يمتاز بسرعة العدو الفائقة بشكل مثير للدهشة (٢).

<sup>(</sup>١) الأخبار (مصر) ع ١٠٦٦٧ - ١١/١١/١٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) الجزيرة ع ٦١٦١ - ١٠/١/١١هـ.

# أكبر بطيخة في العالم!

من أغرب المسابقات
 التي تقام سنوياً في أمريكا:
 مسابقات بين المزارعين
 لتقديم أغرب وأضخم
 محصول من الفواكه

حصول من العدوات. والخضروات. وقد حققت

هذه البطيخة الرقم القياسي في الضخامة، حيث تزن ٩١ كيلو جراماً، أي أنها تمثل وزنا أثقل من وزن رجل ممتلئ (١)!

## شجرة تتنبأ بالأحوال الجوية

توجد في جنوب الصين شجرة غريبة يمكنها أن تتنبأ بالأحوال الجوية عن طريق تغيير لون أوراقها!!

وتنمو هذه الشجرة في المناطق الجبلية، ويبلغ طولها ١٨ متراً.

وفي الأيام العادية تكون أوراقها خضراء اللون، ولكن قبيل حدوث الفيضانات أو هطول الأمطار تصبح



(١) الأخبارع ١١٢٧٩ - ٢٤/١١/٨٠١١هـ.

أوراقها حمراء اللون، لذلك يستخدم الأهالي المحليون هذه الشجرة في التنبؤ بالأحوال الجوية عن طريق ملاحظة تغير لون أوراقها. وأطلق الأهالي المحليون على هذه الشجرة اسم (الشجرة التي تتنبأ بالأحوال الجوية)(١).

## شجرة التبلدي!

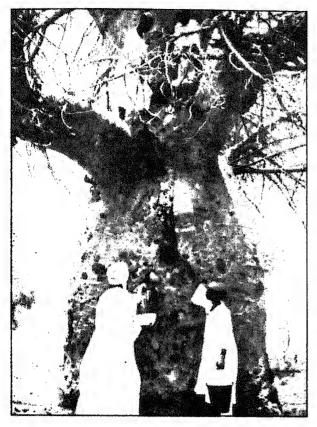

شجرة التبلدي من أهم الأشجار التي يعتمد الناس عليها كثيراً في حياتهم اليومية بإقليمي كردفان ودار فور بغرب السودان، فور بغرب السودان، حيث تنتشر بكثافة كبيرة في هيذين الإقليمين، ويحرص كل فيرد على زراعتها ورعايتها حتى زراعتها ورعايتها حتى تكبر وتتعملق، حيث يقوم صاحبها بتجويفها في الوسط، ويصنع لها غطاء محكماً لا يفتح إلا

في موسم الخريف، حيث تصب الأمطار ويمتلئ تجويف الشجرة بالماء، ثم يحكم غطاؤه حتى يكون صالحاً لشرب الأسرة والماشية لموسم كامل، وذلك

<sup>(</sup>۱) المدينة ع ٢٤٠٦ - ٢٤ / ١١/ ٢٠٦ هـ.

للتغلب على شح المياه بهذه المناطق، وتعذر حفر الآبار الجوفية في أغلبها، وبعد أن كانوا في الماضي ينتشلون الماء من داخل تجويف الشجرة بالدلو أصبحوا الآن يقومون بتركيب بعض الأجزاء الحديدية تحت ساق الشجرة للحصول على الماء بسهولة. وبالرغم من هذا التجويف تظل شجرة التبلدي خضراء وارفة، وخزانة جيدة لتصفية المياه من الشوائب طوال الموسم دون أن تتغير لأي عامل طبيعي مؤثر، إضافة إلى ظلها المتد الوارف الذي تقدمه لصاحبها وما شيته خلال فصل الصيف الحار. ولأكثر من ٣٠٠ سنة عرفت شجرة التبلدي في السودان بهذه المميزات، ودخلت في الكثير من الأشعار وأهازيج المنطقة الشعبية ومسامراتها(١)!

#### الذهب في الطعام!

آخر صرعة ظهرت في اليابان كانت مثيرة جداً وهي تقوم على وضع الله في الطعام! وهذه البدعة التي تضم السمك المذهب وغيره، ابتكرها سيشي أومورا قبل أربع سنوات،



واستطاع الآن أن يحول الحلم إلى حقيقة. الفكرة لم تكن بالطبع صعبة ولكن تنفيذها أمر مختلف (٢)!

<sup>(</sup>١) عكاظ (السعودية) ع ٧٦٧٤ - ١٢/١١/١٧ هـ.

<sup>(</sup>٢) الأسبوع العربي ع ١٥٠٩ - ١١/ ٩/ ١٩٨٨م.



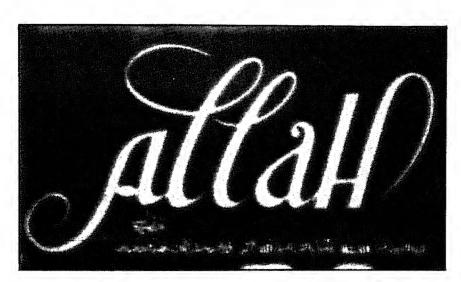

■ لوحة تقرأ بالعربية «الله أكبر» وتقرأ بالإنجليزية «٨LI.AH» ■ (٢)

<sup>(</sup>١) ﴿إِنْ ينصركم الله فلا غالب لكم ﴾ بريشة حسن عطية - اليوم ع ٥٠٩٨ - ١٤٠٧/١٠/٨ هـ.

<sup>(</sup>٢) بريشة خضير البورسعيدي من مصر. أخبار العالم الإسلامي --١٤١٥/٥/١٥هـ.

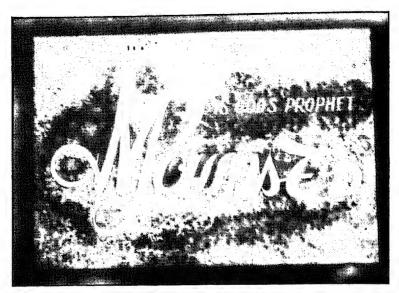

■ لوحة تقرأ بالعربية «محمد رسول الله» وتقرأ بالإنجليزية «MOHAMED» ■ (١)

#### الطفل المعجزة!

ظاهرة لافتة للنظر تجسدت في طفل لا يتجاوز الأربع سنوات من عمره، يقف خطيباً في جموع المصلين، ويحث المؤمنين على أداء فريضة الحج، شارحاً بعض ما يؤديه الحاج من مناسك خلال هذه الفريضة، يدعمها بآيات من القرآن الكريم، وأحاديث نبوية شريفة.

الطفل اسمه محمد حطب، يـؤدي الصلوات في أوقاتها، ويستوعب الدرس الديني بسرعة تفوق التصور لطفل في مثل سنه (٤ سنوات ونصف) ويحفظ مجموعة كبيرة من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية.

<sup>(</sup>١) بريشة خضير البورسعيدي من مصر. أخبار العالم الإسلامي - ١٣/٥/٠١ هـ.

#### حوار مع الأب



الطفل محمد حطب

- كيف تعلم إلقاء الخطب إذن؟ . .
- فيجيب: كان محمد يذهب معى إلى المسجد بدافع ذاتي، وكان يردد في البيت ما كان يسمعه في 🎇 المسجد من كلام الخطيب ومن أدعية ، وكان يطلب مني أن أكتب لـ ه خطبة ليحفظها، وبالفعل كنت أقوم بها يطلب، فأجده متجاوباً كل التجاوب في الاستيعاب والحفظ السريع.

وعند كل جلسة أجده وقد استوعب كل ما سمعه من دروس دينية، فلفت نظر المسؤولين، وراح يتعلم الخطب شفهياً؛ لأنه لم يتعلم بعد القراءة والكتابة، لكنه تعلم الإلقاء بسرعة والحفظ بسهولة.

- هل لحمد إخوة؟
- لحمد أخت واحدة أصغر منه.
- عندما يذهب إلى المسجد لإلقاء خطبة الجمعة. هل كان يحس بخجل أو خوف من مواجهة الناس وفي مثل هذا المكان؟
- أبداً. . . عنده ثقة بنفسه ، فهو لا يخاف ولا يخجل أبداً من مواجهة الناس.
  - هل كان يستوعب ما تملونه عليه للحفظ بسرعة؟
- إنه يحفظ بسرعة غريبة ، وبإمكانه أن يحفظ خطبة تتجاوز مدتها نصف الساعة، كما أنه يحفظ العديد من الأحاديث عن الرسول عَلَيْهُ، وبعض آيات من القرآن الكريم.

- ونسأل المسلم الصغير محمد حطب . . . ماذا تنوي أن تكون في المستقبل يا محمد؟
  - أتمنى أن أصبح داعية للرسالة الإسلامية(١).

#### موهبة عجيبة!

استطاع طفل في العاشرة من عمره يقيم في منطقة عسير، تحديد المواقع الصحيحة لتجميع المياه تحت سطح الأرض، وتم عن طريقه حفر حوالي ١٥٠ بئراً خلال العامين الماضيين في المواقع التي حددها، وعلى العمق الذي توقعه!!

وتعرف هذه الظاهرة في المنطقة الجنوبية (بالمسمع)، وهو الشخص الذي أعطاه الله قدرة سمع خاصة لمعرفة مكان الماء في جوف الأرض وتحت طبقات الصخور والرمل دون استخدام أية أجهزة علمية حديثة أو دراسات أو أبحاث جيولوجية!

وأوضحت مجلة «الجنوب» الشهرية التي تصدر في مدينة أبها والتي أوردت تحقيقاً مع هذا الطفل واسمه حمدان عسيري، أن والده قد اكتشف هذه الموهبة فيه عن طريق الصدفة.

فلقد أعلم الابن أباه أن يحفر في موقع مجاور لمنزلهم الذي لم يكن به مصدر ماء خاص بهم.

وعندما تمت عملية الحفر على عمق ستة أمتار نبعت المياه في الموقع

<sup>(</sup>۱) عكاظع ٧٣٤٩ - ٦/١٢/١٢ هـ.

المحدد. ثم توالت بعد ذلك صحة عمليات التوقع التي قام بها الابن، وتم حفر آبار في مواقع أخرى.

ويقول الطفل الذي ما زال في الصف الشالث الابتدائي: إن قدرة الله سبحانه وتعالى أولاً وأخيراً هي التي تتحكم في كل شيء، وأنه يشكر الله على ما وهبه من قدرة يستطيع باستخدامها مساعدة الناس في الكشف عن مصادر المياه في هذا الجزء من المرتفعات(١).

## الطفل العبقري

• نطق الأمريكي دراجون ايستود وعمره ستة أسابيع. وأكمل حفظ الحروف الأبجدية وهو في الثانية من عمره، وأجاد القراءة والكتابة عندما بلغ الثالثة. وفي الحادية عشرة حصل على البكالوريوس في الرياضيات من جامعة كاليفورنيا، ولكنه رغم نبوغه المبكر وتخرجه في الجامعة، فهازال عليه معاودة الدراسة في المدارس الابتدائية حتى يبلغ السادسة عشرة التزاماً بالقوانين الأمريكية في نظام التعليم (٢)!

## مريض.. ذو ذكاء خارق!

● هذا العالم الأمريكي «ستيفن هوكنج» حطم حواجز المرض الذي أصابه بشلل تام وأفقده القدرة على الحركة والكلام، بعد أن داهمه مرض تصلب وضمور العضلات والأعصاب في العشرين من عمره، وأخذ يزحف تدريجياً

<sup>(</sup>۱) المدينة ع ٧٣٩٥ - ٣/ ١٢/ ١٤٠٧هـ.

<sup>(</sup>٢) الأخبارع ١١٢٧٨ - ٣٣/ ١١/ ١٤٠٨هـ.



ليقضي على كل العضلات والأعصاب المتحكمة في الحركة في الجسم كله.

الأكثر من هذا أن الأطباء اضطروا منذ ثلاث سنوات إلى استئصال قصبته الهوائية مما أفقده القدرة على الكلام نهائياً، بينها يتنفس عن طريق فتحة صناعية، ورغم كل هذا ظل عقله يعمل ويبحث لإثبات نظريات علمية غاية في التعقيد، حتى وصفه العلهاء بأنه خليفة اينشتاين!

إن هذا العالم - بالفعل \_ يحاول استكمال النظريات التي بدأها اينشتاين حتى يتوصل إلى القوانين التي تركها خلفه العالم الشهير، ويعتقد العالم المريض أن لغز تلك القوانين سيتم اكتشافها قبل نهاية القرن الحالي!

ويلقي هوكنج محاضرة أسبوعية في الجامعة، يستعين أثناءها بكمبيوتر ناطق للتغلب على مشكلة عدم القدرة على الكلام!

بقي أن تعرف أن العالم المريض متزوج وله ثلاثة أولاد(١).

المصورع ٣٣٢٥ - ١١/ ١١/ ١٠٤١هـ.

## ٦٠٠٠ مرف على بيضة واحدة!

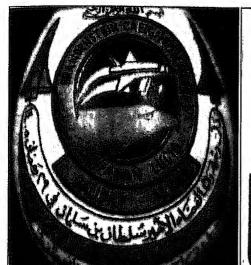

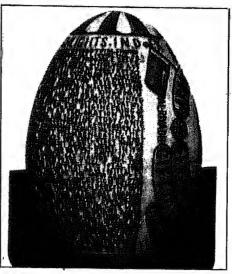

عبد الرحمن العبدان من السعودية لدية موهبة عجيبة في الكتابة على البيض بدقة متناهية يقول:

تتم عملية الكتابة على البيضة بوضعها في قاعدة خشبية صغيرة مربعة الشكل، مبطنة بالإسفنج، ووسطها مقعر يغطي ثلث البيضة. وعند الكتابة يتم تحريك البيضة على القاعدة بطريقة تشبه تحريك «الرومان بيلي». وتبدأ رحلة الكتابة من الأعلى إلى الأسفل وبطريقة



«لم أتعلم في حياتي الإنجليزية، وكتبتُ تقرير أرامكو حرفً بحروب بواسطة النقل».

حلزونية.. ونظراً لدقة الحروف فإنني أستعمل منظاراً مكبراً كالذي يستعمله مصلح الساعات.. والكتابة من الدقة بحيث أستطيع كتابة (٢٠٠٠) حرف أو ألف كلمة على البيضة الواحدة وفي مدة زمنية تستغرق ما بين ١٥-٠٠ يوماً، وبمعدل ساعة واحدة في اليوم. ذلك لأن الاستمرار لأكثر من ساعة يتعب النظر.. ولك أن تقدر حجم التعب في كتابة ميزانية الدولة بكامل بنودها لعام ٨٨/ ١٨٩٩هـ وميزانية الدولة لعام ١٣٨٩ ١٤٠١/ ١٤٠٠هـ.. كل ميزانية على بيضة واحدة، وتقرأ بوضوح.

أما نوعية الأقلام المستخدمة فهي رفيعة جداً، تشبه دقتها رأس الدبوس، ومداد الأقلام من النوع الشيني. . المستعمل في الطباعة . .

ويوضح العبدان بأن فصل الشتاء يعتبر أنسب الأوقات للكتابة، لأن في فصل الصيف تكون اليدان رطبتين بسبب العرق، وعند تقليب البيضة تسيل الأسطر على بعضها نظراً لضيق المساحة وقرب الأسطر من بعضها فيتشوه منظرها . . كما أن النقش على بيض النعام أمر صعب ولا يمكن ، لظهور الكثير من المطبات والحفر الصغيرة على وجه البيض .

وكانت أول أعمالي التي أهديت إلى كبار المسؤولين عبارة عن كتابات لآيات قرآنية طرزت بزخارف جمالية .

ومن أجمل المصادفات ما حصل لي خلال عمري في هذه الهواية أنني كتبت على إحدى البيضات آية الكرسي، وبعد ذلك وضعتها في درج المكتب الذي أحتفظ فيه بإنتاجي الفني، وبعد أيام قليلة فتحت الدرج، ففوجئت بفرخ صغير داخل الدرج قد حطم البيضة وخرج منها، فضاع جهد خمسة عشر يوماً. . وكنت يومها قد نسيت أن أقوم بتفريغ البيضة من داخلها قبل الكتابة عليها.

بدأت اهتهامات العبدان بهذه الهواية عندما شاهد عند أحد معارفه بيضة مفرغة كتب عليها سور قرآنية بخط الخطاط الشهير محمد طاهر كردي، خطاط مصحف مكة، والسور هي: الملك والقلم كاملتين مع المعوذتين عام ١٣٥٥هـ، وهي تعد تحفة تاريخية، إذ مضى على كتابتها أكثر من نصف قرن. . فقام بتقليد الخطاط الشهير، ولا يعرف إلى الآن إذا كان هناك من سبق الكردي في عالمنا العربي(١).

## دكتوراه بامتياز لميت!

● قصة طريفة - من الأرشيف الجامعي - بدأت عندما تقدم مصطفى على عبدالعزيز، خريج كلية الزراعة - جامعة القاهرة، للحصول على الدكتوراه في نباتات الزينة، على أن تناقش في منتصف فبراير ١٩٧١م.

وفي ٢٧ يناير من العام نفسه وقبل مناقشة الرسالة، توفى الباحث في حادث تصادم.. ثم تقدم الدكتور محمود عبدالآخر، عميد كلية الزراعة في ذلك الوقت إلى مدير الجامعة بطلب للموافقة على مناقشة رسالة الدكتوراه تكريماً للباحث المتوفى.. وتكونت لجنة لمتاقشة الرسالة في موعدها، وحصل الباحث الميت على درجة امتياز (٢).

<sup>(</sup>۱) الأربعاء الأسبوعي (ملحق المدينة) ٢٠/٢/ ١٤١٠هـ. وانظر جريدة الرياض ع ٥٣٣٩ - ٥٢/١/ الأربعاء الأسبوعي (ملحق المدينة) ١٤٠٣/ الهيادة الرياض ع ٥٣٣٩ - ٥٢/١٨ الهيادة الرياض ع

<sup>(</sup>٢) أخبار اليوم (مصر) ع ٢٢٣٨ - ٢٦/ ١/٨٠٤١ه..

### ودكتوراه لبغل!

منح بغل شهادة دكتوراه فخرية من جامعة يبل العريقة ، للمساهمة التي قدمها في تقدم العلوم . . ونقله كميات من الصخور مخصصة لفريق من الجيولوجيين في الجامعة .

وسلمت وثيقة تحمل توقيع أكبر المسؤولين في الجامعة وتمنح لقب دكتوراه فخرية إلى الوود بلوز (١٠ سنوات) أثناء احتفال جرى في ساحة في بورث أنجلوس في ولاية واشنطن. وأوضح البروفسور مارك بروندون رئيس فريق الجيولوجيين الذي أوصى بمنح الدكتوراه إلى البغل: «أننا لا نعتبر هذا العمل مزاحاً» (١٠).

# أكبر مجرمة في التاريخ

أكبر مجرمة في التاريخ هي الكونتيسة (باثوري) المجرية، ولدت عام ١٥٦٠م وعاشت حتى ١٦٦٤م. واقترفت ١٦٠ جرائم قتل، وكان أكثر ضحاياها من الفتيات اللائي يسكن في المناطق المجاورة لقصرها. وماتت الكونتيسة بعد ثلاث سنوات ونصف من صدور الحكم عليها بالسجن المؤبد في القصر (٢)!

<sup>(</sup>١) الأفق ١٥/ ٦/ ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>٢) الندوة (السعودية) ع ٨٣٢٣ - ٨/ ١١/ ٢٠١ هـ.

# أعمى يفقأ عيني والده!!

أصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً بالسجن على رجل أعمى فقاً عيني والده انتقاماً منه ؛ لأنه قرر طرده من المنزل .

وقالت صحيفة الأهرام إن محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية حكمت بالسجن خمس سنوات على شحادة إبراهيم ٤٠ سنة .

وأضافت تقول: إن الرجل كان قد تشاجر مع والده الذي يبلغ ٦٢ سنة من العمر بسبب خلافات عائلية، قرر والده على إثرها طرده من المنزل.

وقالت الصحيفة إن الرجل قرر الانتقام، وعندما علم أن والده يغط في نوم عميق «تحسس الطريق إليه وانقض عليه ضاغطاً بكلتا يديه على عينيه حتى فقأهما».

ونُقل الوالد إلى مستشفى . . . لكن الأطباء قرروا أنه فقد بصره نهائياً (١).

### جريمة قتل بسبب البيضة والدجاجة!!

أعلنت صحيفة فلبينية أن رجلين لقيا مصرعها رمياً بالرصاص إثر مشادة، بعد جدل حول ما إذا كان خلق الدجاجة قد سبق خلق البيضة!!

وقالت صحيفة انكويرو الفلبينية الواسعة الانتشار نقلاً عن محققين قولهم: إن أربعة من أنصار الاعتقاد القائل بأن البيضة خلقت أولاً استلوا مسدساتهم وقتلوا الرجلين، بعد أن صدرت عن أحدهما حركة مخلة بالآداب لدى اعتقاده بفوز وجهة نظره (٢).

<sup>(</sup>۱) الجزيرة ع ٦١٣٥ - ١٢/ ١٢/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٢) المدينة ع ٧٣٤٦ - ١٢/١٠/١٠هـ.

### عبادة الشيطان!

فوجىء سكان نيويورك عندما اكتشفوا أن (عبادة الشيطان) أخذت تنتشر بين عدد من المراهقين والمراهقات من أبناء الأغنياء والطبقة الوسطى.

وقد افتضح الأمر عندما ذُبح أحد أفراد الجهاعة في احتفال تقليدي (شيطاني) جرى في ضواحي نيويورك . . وقد انتحر الشاب - وهو زعيم هذه البدعة - قبل التحقيق معه .

ومما يذكر أن أفراد هذه البدعة بدأوا بتقديم ذبائح من الحيوانات بما في ذلك القطط والكلاب، ثم تطور ذلك عندما ذبح أحد الأفراد(١).

## أطول.. وأقصر قضية!

أطول نزاع قضائي في التاريخ انتهى في بيون في ٢٨ أبريل عام ١٩٦٦م بعد ٧٦١ عاماً من رفع الدعوى القضائية .

وكانت الدعوى التي وجدت مكاناً رحباً في سجل غينيس للأرقام القياسية العالمية قد تم الفصل فيها عندما صدر الحكم لصالح باتلوجي ثورات في القضية التي رفعها ضده جده مالوجي ثورات في عام ١٢٠٥ ميلادية.

وكان لب النزاع يتمثل في حق رئاسة النشاطات الجهاهيرية العامة وتصدر المهرجانات الدينية. وقد تم كشف النقاب عن هذه القضية في الحلقة

<sup>(</sup>۱) الندوة ع ۷۷۷۷ - ۱۲/۱۰/۱۶هـ. وانظر جريدة الرياض ع ۵۸۵۹ - ۱۲/۱۰/۱۶هـ.

الدراسية التي تناولت أسباب تعطيل الفصل في القضايا، والتي عقدت مؤخراً هناك.

ويرصد سجل غينيس أيضاً المحاكمة التي جرت في بريطانيا في مطلع مارس من عام ١٩٧٧م كأقصر قضية في التاريخ. فقد رفع دعوى باطلة في محكمة العمد الأولى في أدينبره ضد طيار. واستغرق نظر القضية سبع ثوان فقط. ولم ينطق العمدة سوى بكلمتين: (ليس مذنباً)(١)!

### مخالفة بعد ٣٥ سنة!

تلقى المواطن حلمي عطية مصيلحي صاحب مخبز بشبرا إخطار حكم مخالفات هذا نصه:

«باسم صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر والسودان صدر الحكم الآتي في قضية النيابة العمومية رقم ١٠٤٦ شبرا سنة ١٩٥٢م ضد محمود دياب صاحب مخبز بشارع مستشفى كتشينر نمرة ١٦ شبرا.

اتهمت النيابة العمومية المذكور بأنه في يوم ١٦/٣/٢٥١م وجهت إليه تهمة إشغال الطريق، وحيث إن التهمة ثابتة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بغرامة قدرها ٢٤ جنيهاً و٣٢٠ ملياً».

كان هذا نص الإخطار الذي تلقاه صاحب المخبز الحالي، والذي استأجره عام ١٩٧٨م. ورغم مرور ٣٥ عاماً على توقيع المخالفة إلا أنه كان لا بدله أن يدفع الغرامة، وإلا تعرض للحبس والحجز على إيراد الفرن!

<sup>(</sup>۱) الرياض ع ۸۸۸۵ - ۱۲/۳/ ۱٤۰۳ هـ.

ويقول حلمي عطية صاحب المخبز: لقد دفعت المخالفة التي لم أتسبب فيها والتي مضى عليها ٣٥ عاماً. . لقد سددت المخالفة بتاريخ ٩٨ / ٧/ ١٩٨٧ م بإيصال رقم ٤٧٧١ ٥٥ للإدارة العامة لإيرادات ديوان محافظة القاهرة (١).



صورة زنكوغرافية للمخالفة

## يشنق نفسه على طريقة عمر المختار!

بعد مشاهدته لفيلم «عمر المختار» وقصة شنقه قام الطفل حسين عبدالله السبيعي من «الخرمة» بالسعودية بشنق نفسه، بعد أن ربط حبلاً في سقف إحدى غرف المنزل، ووضع تحت قدميه سريراً، وبعد أن شد الحبل وأزاح السرير تدلى مشنوقاً. وقد نقل إلى مستشفى القوات المسلحة، حيث يعيش في غيبوبة تامة، وفي حالة خطيرة منذ أربعة أيام (٢).

<sup>(</sup>١) الأخبارع ١٠٩٩٢ - ١٥/١٢/ ١٤٠٧هـ.

 <sup>(</sup>۲) الندوة ع ٧٤٤٠ - ٢٢/ ١١/ ٣٠٤١هـ.

## الجنين يبكي بدون صوت!

أثبتت التجارب التي أجراها العلماء الفرنسيون على الأجنة أن الجنين يسمع ويحس ويسلك مسلكاً فردياً عميزاً. وأن هناك أجنة كثيرة الحركة، والبعض الآخر قليل الحركة. . كما أن هناك أجنة تستمع للموسيقى وتنفعل عند سماع الضجيج. والغريب أن هذه التجارب أثبتت أن الجنين في بطن أمه يبكي ولكن بدون صوت؛ لأن الرئتين بدون هواء . . وأجمع العلماء على أن الحالة النفسية للأم تؤثر على الجنين، فإذا كانت شديدة القلق أثناء الحمل يولد طفلها متذمراً شديد الحركة سريع الغضب . . وأكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز الهضمى (۱)!

# جنین عمره ۲۰ عاماً!

أجريت في مستشفى الثورة العام بالعاصمة اليمنية عملية جراحية لأغرب ولادة تحدث حتى الآن .

فقد أجرى الطبيبان محمد صالح القباطي وعبدالرحمن الشرعي عملية لامرأة تبلغ من العمر ٧٥ عاماً لاستخراج جنين في بطنها حملت به منذ ٠٤ عاماً!

وكانت المرأة قد وضعت مولودين بشكل طبيعي خلال فترة وجود الجنين في بطنها الذي استخرجه الطبيبان ميتاً.

وكانت الأم تشكو من آلام غريبة، ولم تكن تتوقع وجود هذا الجنين. وتتمتع الآن بصحة جيدة بعد العملية (٢)!

<sup>(</sup>١) الأخبارع ١٠٢٩٥ - ٧٧/ ٨/ ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٢) الشرق الأوسطع ٢٨٠٤ - ٢٦/ ١١/ ٢٠٦هـ.

# الجدة والبنت وزوجة الابن.. بلدن في وقت واحد

في غرفة الولادة انتهت الطبيبة من إجراءات وضع سيدة - ١٧ سنة - في الساعات الأولى من الفجر. . ثم خرجت لتطمئن أهلها على سلامتها وسلامة أول مولود لها . وفي ظهر اليوم نفسه استدعيت الطبيبة مرة أخرى لإتمام عملية ولادة جديدة . . فإذا بها أمام سيدة ٣٤ سنة . . كانت قد رأتها ضمن الأهل الذين التقت بهم من قبل ، ثم تبين أنها كانت (جدة) المولود .

وفي مساء اليوم نفسه استدعيت الطبيبة للمرة الثالثة، فإذا بالسيدة الحامل هي زوجة ابن الجدة التي وضعت بدورها مولودتها بخير.

حدث هذا الموقف الطريف طبقاً لواس في مدينة جدة (١٠)!

# خمسة توائم في الصف الأول الابتدائي!

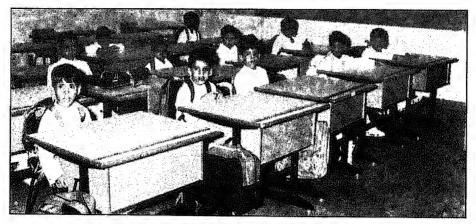

التوائم الخمسة يجلسون بجوار بعضهم البعض في الفصل

<sup>(</sup>١) الجزيرة ع ٥٩٢٦ - ١٠/ ٥/ ١٠٩هـ.

التحق التوائم الخمسة عبدالعزيز وفهد وعبدالله وسلطان وخالد أبناء سعيد بن جبران الغامدي بالمدرسة، وأصبحوا طلاباً بالصف الأول الابتدائي، في مدينة جدة.



ويدخلون المدرسة مع بعضهم أيضاً

وكانت «المدينة» قد نشرت في عددها رقم ٧٩٤٨ الصادر في أول رجب عام ١٤٠٩هـ خبراً عن ولادة التوائم الخمسة.

يقول والد التوائم الخمسة الذي يعيش فرحة غامرة وهو يرى أولاده في المدرسة: إنهم ولله الحمد يتمتعون جميعاً بصحة ممتازة. كما أن مستواهم العقلى جيد جداً.

وحول حياتهم داخل المنزل يقول الأب إنهم يتسمون بالشقاوة في حركاتهم وتعاملهم مع بعضهم البعض، ويحبون غالباً الجلوس مع بعضهم دون غيرهم.

أما الأستاذ المشرف على تعليمهم فيقول:

لا أبالغ إذا قلت إن مستوى ذكاء التوائم الخمسة يفوق مستوى غيرهم من الطلاب، ولم ألحظ من تصرفاتهم أنهم يختلفون عن زملائهم في حركاتهم، إلا أنهم يفضلون الجلوس بجوار بعضهم البعض. كما أنهم يخرجون من الفصل أو يدخلون إليه متهاسكي الأيدي(١).

<sup>(</sup>١) المدينة ع ٩٦٣٧ - ٢١/ ٤/ ١٤ هد.

### سلة مهملات ناطقة

بدأت إحدى بلديات شمال بريطانيا استعداداتها لوضع سلال مهملات ناطقة في أنحاء المدينة تقول «شكراً لك» بمعدل مرة كل خمس دقائق.

وتقدر قيمة السلة الواحدة بألف جنيه استرليني. وهي تهدف إلى تشجيع الجمهور، ولا سيها الأطفال، على رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها.

ويدار جهاز التسجيل في سلال المهملات هذه بواسطة بطاريات مثبتة داخلها، ويقوم بتغييرها بشكل دوري رجال التنظيفات(١).

### إحصاءات غريبة

- يتكلم الإنسان ١٣٣٤٢ كلمة لو استعمل لسانه ٣ ساعات فقط. وهذه الكلمات تشغل ١٠٩ صفحات تقريباً.
  - قوة جناح الطير بالمقارنة النسبية تعادل قوة ذراع الإنسان ٢٠ مرة .
    - العنكبوت يستطيع أن يعيش عشرة أشهر بلا طعام .
- الإنسان الذي يبلغ من العمر ٧٠ عاماً يكون قلبه قد خفق ٢٩٠٠ مليون دقة، ودفع ١٥٤ مليون لتر من الدم إلى عروقه وشرايينه (٢)!

<sup>(</sup>۱) الجزيرة ۱۲/۳/۱۶۱هـ.

<sup>(</sup>٢) الشرق الأوسط ع ٢٤١١ - ١٧/ ١٠/ ١٤٠٥هـ.

### معلومات غريبة

- سمع النساء أقوى من سمع الرجال. هذا ما تقوله دراسة أجراها أحد علماء النفس البريطانيين!

- أسرع الشعوب في الكلام في العالم هم الفرنسيون. فهم يتكلمون بسرعة موم مقطعاً في الدقيقة ، ٢٢٠ مقطعاً في الدقيقة ، بينها متوسط ما يلفظه الإنجليزي في الدقيقة ، ٢٢٠ مقطعاً لا غير (١).

### طعام.. وببغاء.. وحذاء!

- الطبق المفضل عند الأستراليين هو المجهز من ذيل حيوان الكنغر.

- يوجد في الهند نوع صغير من الطيور يعرف باسم «هيه نينا» يتكلم بطلاقة تفوق الببغاء.

- أغلى حذاء في العالم صنع لإمبراطور إفريقيا الوسطى عام ١٩٧٧م الذي كان مصنوعاً بشكل يدوي في «بليت بيرلوتي» بباريس، وكلف هذا الحذاء مبلغ ٨٥ ألف دولار، واستغرق إنجازه ٢٠٠٠ ساعة، واستخدم لتطريزه ٠٠٠٠ لؤلؤة بيضاء أحضرت خصيصاً من اليابان (٢)!!

#### 00 ساعة ضحك!

استطاع مواطن يوغوسلافي يدعى «ميرو سلاف ميخايلوفيتش» أن يضحك بعض الجماهير لمدة ٥٥ ساعة متواصلة .

<sup>(</sup>١) اليوم ع ١٢١٥ - ٢٧/ ١٠/٧٠١ هـ.

<sup>(</sup>٢) الجزيرة ع ٤٧٨٨ - ٢٤/ ٢/ ٢/ ١٤٠٦هـ.

فقد وقف في يوم العطلة في أحد ميادين بلجراد معلناً أنه يعرف • • ٣ ألف نكتة ، وظل يرددها دون أن يكرر أياً منها .

وأعلن في ختام الساعات الطويلة أنه يحفظ إلى جانب هذه النكات حوالي نصف مليون نكتة أخرى، ويستطيع أن يضحك الناس بها. ولكنه يتحدى أن يستطيع أحد إضحاكه (١).

# أكبر شاخر في العالم

يعد البريطاني ميل سويتزر الذي يبلغ من العمر خمسين عاماً أكبر شاخر، والأكثر ضجيجاً في العالم.

و يبلغ شخير سويتزر ما يعادل ضجيج دراجة نارية، أو صوت قطار للبضائع عن بعد ٥٠ متراً.

وأخيراً قرر الانتقال إلى منزل بعيد عن الآذان الحساسة، بعد أن أتعب جيرانه منذ (١٠) أعوام.

ويقول سويتزر: إن الجيران لم يشتكوا مني في البداية، ولكن خلال الأعوام العشرة الأخيرة اشتكى إلى (٧) أشخاص من جيراني، ولهذا قررت الانتقال إلى منزل قرب سوتامبتون، وفي ذلك المكان سوف لن أزعج إلا السنجاب(٢).

<sup>(</sup>١) الأهرام ع ٥٧٠٧٥ - ٢٦/ ١١/ ٨٠٤١هـ.

<sup>(</sup>٢) المسائية (السعودية) ع ١١٣١ - ٢٢/٥/٩٠٩هـ.

## عادات غريبة في الزواج!

- المحارب الصومالي يضرب عروسه أثناء احتفالات الزواج ليجعلها تسلم منذ البدء بأنه سيكون السيد المطاع في البيت .

- في الأقاليم الريفية من جزيرة غرين لاد يسود الأعراس أسلوب إنسان الكهف الأول، فالعريس يذهب إلى بيت عروسه ويجرها من شعر رأسها إلى أن يوصلها إلى الكنيسة!

- في جزر «كوك» تسير العروس إلى الكنيسة على بساط من الأدميين. إذ حسب تقاليد تلك الجزر يستلقي شباب القرية على الأرض ووجوهم إلى أسفل، وتدوس العروس في سيرها على ظهورهم حتى تصل إلى المكان الذي تقام فيه الاحتفالات.

- العروس في «بورما» تطرح أثناء الاحتفال أرضاً، ويقوم رجل عجوز بثقب أذنيها، فتتألم وتتوجع وتطلق الصرخات المدوية، ولكن ليس هناك من يسمع؛ لأن الفرقة الموسيقية تبدأ بالعزف بأصوات صاخبة تغطي على صرخات العروس.

- في جزيرة «جاوة» تصبغ العروس أسنانها باللون الأسود، وتغسل قدمي زوجها أثناء حفلات الزواج كدليل على استعدادها لخدمته طوال حياتها.

- وفي جنوب المحيط الهادي هناك أبسط طقوس الزواج وأقلها تعقيداً.. تلك الطقوس التي تمارسها قبيلة «نيجريتو». ففي تلك الجزيرة يذهب الخطيبان إلى عمدة القرية، فيمسك هذا برأسيها ويدقها بعضاً ببعض.. وبهذا يتم الزواج (١)!

<sup>(</sup>١) اليوم ع ٢٥١١ - ٢٩/ ٦/ ٦/ ١٤٠٦.

# الفهرس

| مقدمة                                               |
|-----------------------------------------------------|
| أخبار سيبويه المصري، لابن زولاق١٩                   |
| أدب الجن، لمحمد عبدالرحيم ٢٧                        |
| الإرشاد لمن طلب الرشاد، لنائيني                     |
| الأطفال في التراث العربي، لعبدالرزاق حسين ٤٣        |
| أنباء نجباء الأبناء، لابن ظفر الصقلي ٤٩             |
| التحفة البهية والطرفة الشهية ٥٥                     |
| ترويح النفوس ومضحك العبوس، لحسن الآلاتي             |
| الجراب الجامع لأشتات العلوم والآداب، لكنون ٢٧       |
| جمع الجواهر في الملح والنوادر، للحصري٨١             |
| الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة، لابن سماك |
| سلوان المطاع في عدوان الأتباع، لابن ظفر الصقلي      |
| صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم، للسيوطي ٩٠١  |
| طرائف الأطباء، للحكيم التكريتي ١١٣                  |
| الفراسة، لابن قيم الجوزية                           |
| لطائف اللغة، للبابيدي                               |
| لطائف المعارف، للثعالبي                             |
| اللمعات البرقية في النكت التاريخية، لابن طولون ١٧١  |
| محاسن الوسائل في معرفة الأوائل، للشبلي ١٨١          |
| من أخلاق العلماء، لعنَّارة                          |
| نديم الأديب، للجيلاني                               |
| نوادر وغرائب متفرقة من الكتب والدوريات              |



Grand Comment of the Comment of GOAL



